## وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة 8 ماي 1945 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية قسم التاريخ



## المعبودات من خلال الفسيفساء الرومانية في شمال إفريقيا

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ العام

تحت إشراف:

من إعداد:

أ.سعيدي سليم

• عمايرية نورالهدى

• زيوال فاطمة الزهراء

#### أعضاء اللجنة المناقشة:

| الجامعة          | الصفة        | الرتبة        | الاسم و اللقب |   |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 08ماي1945. قائمة | رئيس لجنة    | أستاذة مساعدة | سلوی بوشارب   | 1 |
| 08ماي1945. قالمة | مشرفا ومقررا | أستاذ مساعد   | سليم سعيدي    | 2 |
| 08ماي1945. قائمة | عضوا مناقش   | أستاذ مساعد   | بلقاسم مرزوقي | 3 |

السنة الجامعية: 2015 م-2016م /1436هـ-1437هـ.

بسه الله الرحمن الرحيه المعقد و إذ قال إبراهيه لأبيه آزر أتتّخذ أصناها آلهة إنبي أراك و قومك فيي خلال مبين . و كذلك نري إبراهيه هلكوت السهاوات و الأرض و ليكون من الهوقنين. فلمّا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلمّا أفل قال لا أحبد الآفلين . فلمّا رأى القمر بازنا قال هذا ربّي فلمّا أفل قال لمؤن له يهدني ربي لأكونن من القوم الظالين. فلمّا رأى الشمس بازنة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنبي بريء ممّا تشركون. إنبي وجُمت وجميي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين أله صحي الله العطيم و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين أله حدى الله العطيم و آن كريم ، سورة الأنعام ، الأيات : 74 – 79.

### د ولإهروء

الزهرة تنبعث أحيانا من بين الصّخر، وهذا هو بصيص الأمل في اللّيالي المظلمة يعجز اللّسان عن التّعبير والقلم عن الكتابة، فلو مكثت العمر كلّه أجمع كلمات العالم لشكرك فلن يكفينى عمري ولا كلماتى ،إليك أنت يا باعثة كيانى.

### أمرالغالية

إلى الذي طرز قلبي بالمعاني النبيلة التي تنبض سحرا وبرهانا في الوجود، فتلقيت من نظرات عيونه دروسا علمني فيها معنى المروءة بعبارة الاثنين: العلم والأخلاق.

### أبحالعزيز

إلى سندي وعضدي ومتكئي في هذه الحياة أخواي: عمار وخالد ابن الوليد. وعضدي ومتكئي في هذه الحياة أختى الغالية: ابتسام.

إلى روح خالتي العزيزة مليكة وخالي عبد العزيز و بلقاسم وإلى جدتي رحمهم شه تعالى وأرزقهم فساح جنانه.

إلى أختي التي لم تلدها أمي: رهف و إلى لؤلؤة البيت: بلقيس.

إلى كل من قاسمتهم أيّاما من عمري: زوجة أخي سلمى، صهري خيرالدين، إلى أخوالي وعماتى ،حنان،أسماء،بشرى،منال،مريم،زهراء،نوال،فاطمة،خديجة.

<u>الكل مزعرفني وبادلني الحب والاحترام</u> الكل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

### ( لاهِرد ء

نحمد الله ونشكره شكرا يليق بجلاله سهّل لنا الصّعاب ووفّقنا وألهمنا القدرة لإنجاز هذا العمل.

إلى والديّ العزيزين أهدي حبّي وعملي ، إلى أمّي ثمّ أمّي ثمّ أمّي التي أضاءت لنا درب الحياة بنور الأخلاق والتّربية وأهدت لنا زهرة شبابها فغدت أريجا تملأ قلوينا وعقولنا " مبروكة ".

إلى أبي صاحب القلب الكبير والصّبر الطّويل الذي علّمنا أنّ العلم تواضع والنّجاح إرادة والدي أبي صاحب القلب الكبير والحياة عمل "حسين ".

إلى روح الغالية الحبيبة "شيراز " أسكنها الله فسيح جنانه.

إلى أختى وحبيبتي الغالية " وفاع " أمّي الثّانية في الحياة .

إلى من هم عزوتي وسندي في الحياة أخواي: صلاح و عبد الحق.

إلى الغالية جدّتى " فيالة " أطال الله في عمرها وشفاها.

إلى صديقتي و شريكتي في العمل " نور ".

إلى من كانوا لي أوفياء صديقاتي: نوال . سارة . زهية . سارة . خولة.

إلى من شاء القدر أن يلاقى بينى وبينهم.

لهم أهدي باكورة عملى وعصارة فكري وجزيل شكري.

# شكروسحرفاى

الحمد لله جل ثناءه وتقدست أسماءه أحمده وأشكره على ما أنعم علينا من قوة وإرادة لإتمام هذا العمل لقول خير المرسلين عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الله القليل لم يشكر الناس والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر.

بعد الشكر والحمد لله الذي أنار لنا طريق النجاح والمعرفة وله الفضل في مساعدتنا ثم كلمة شكر وعرفان واحترام إلى أستاذنا:

#### سعيدي سليم

ونتقدم أخيرا بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى كل من ساعدنا في العمل وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور: زرارقة الذي لم يبخل بإعانته لنا في إتمام عملنا و الأستاذ بخوش و الأستاذ مرزوقى.

كما نتقدم بتشكراتنا الخالصة إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة عن قبولهم مناقشة هذا العمل العلمي المقدم.

#### Abréviations قائمة المختصرات

A.C Antiquité Classique.

A.I.B.L Académie des Inscriptions et Belles Lettres.

A.M.N.A Annales du Musée National des Antiquités.

Ant.Afr Antiquités Africaines.

B.T Bulletin des Travaux.

C.N.R.S Centre National de la Recherche Scientifique.

C.R.S.A.I.B.L Comptes Rendus des Séances de

l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.

M.A.A Musée de l'Arles Antique.

M.A.H Mélanges d'Archéologie et d'Histoire.

M.M.F.E.P Monuments et Mémoires de la Fondation

Eugène Piot.

M.E.F.R.A Mélanges de l'Ecole Française de Rome

Antiquité.

R.A Revue Archéologique.

R.E.A Revue des Etudes Anciennes.

S.D Sans Date.

#### قائمة المصطلحات:

أ

أرصفة فسيفسائية Pavements de mosaïque

أثينا، معبودة الحكمة والحرب.

أدونيس، معبود الصّيد.

أوراق شجر، زخرف نباتي ملتف كالأغصان.

أساور

أبوللون، معبود الغيب والنبوءة.

أمفيتريت، معبودة الوحوش البحرية.

أحصنة بحربة Chevaux marins

الحافة، الإطار أو الحاشية

العالم القديم Antiquité

النّواة، طبقة تتكوّن من حجارة صغيرة الحجم.

الأساس، طبقة تتشكّل منه أرضيّة الفسيفساء.

القنفد، الطّبقة الأولى التي تشكّل سند الفسيفساء.

العنقاء، حيوان خرافي له جسم الأسد ورأس الصقر.

النّيبتوناليا، احتفال روماني يقام على شرف نبتون. Nèptunalia

الأب المحرّر Liber Pater

اللّبلاب Lierre

الدف Tambourin

الغنائم Butin

Prisonniers الأسرى

النّصر الباخي Triomphe Bachique

Triomphe Indien الانتصار الهندي

إكليل شعاعي، يوضع فوق رأس المعبودة.

ا Guirlande

إستحمام

Ļ

باخوس، معبود الكروم والخمر.

باطيّة Cratère

بوسيدون، معبود البحر.

بلوتون، معبود الأموات.

ت

Diadème

Couronnement تتويج

Ondulation تموّج

تريتون، معبود الموج له ثلاث رؤوس بشري ونصفه الأسفل

على شكل ثعبان.

3

Nèbris جلد نمر

Promadaire جمل

جوبيتر، معبود السماء والطقس والبرق والمطر.

Boucliers בرعين

ديونيسوس، معبود النّباتات والعنب ومانح

نشوة الهذيان.

J

رداء کهنوتي، سترة رداء کهنوتي، سترة

رومولوس، مؤسس روما.

j

زخرفة، نمط (خرفة، نمط

زوس، معبود السماء والبرق والرعد

س

سرير الوضع، طبقة تسمح بتثبيت محكم

للمكعبات الفسيفسائية.

ساتير، كائن خرافي نصفه الأعلى بشر و

نصفه الآخر ماعز.

سنتور ، کائن خرافی نصفه رجل ونصفه

الآخر فرس.

سعفة نخيل Palme

سيّد الكون، وهو مظهر عظم فيه المعبود

باخوس.

ش

شوكة، حربة ثلاثيّة الأسنان توكة، حربة ثلاثيّة الأسنان

ص

صدفة، قوقعة صدفة،

Thyrsus صولجان

ض

Tresse ضفيرة

ع

عدید التتویج

عربة achar

عصا، منسأة خشبيّة ترمز للألوهية.

ف

فسيفساء مصوّرة Mosaïque Figurée

فسيفساء ذات مكعبات بيضاء وسوداء.

فسيفساء ملوّنة Polychrome

فولكان، معبود البراكين والنّار والحدادة.

فينوس، معبودة الحب والجمال والخصوبة Vénus

ق

Vendangeurs قاطفي العنب

ای

کأس ذو عروتين كأس ذو عروتين

Pinces de homard كمّاشة سرطان البحر

ل

Panneau figuré لوحة مركزيّة

لفائف

م

مارس، معبود الحرب.

فطاني فطاني

Thyrse

Pardalide

Tesselles مكعّبات الفسيفساء

منيرفا، معبودة الرّياح والأعاصير.

موكب النّصر Cortège triomphal

نبتون، معبود الرّطوبة والمنابع والماء

العذب.

نيريد أو حوريّات البحر

A

هاديس، معبود العالم السفلي.

هيرا، معبودة الزّواج والمواليد.

و

وحوش البحر وحوش البحر

Voile, écharpe وشاح

## مقدمة

#### مقدمة:

تزخر أراضي شمال إفريقيا بمواقع أثريّة هامّة تحتوي على مجموعة من الفسيفساء الرّومانية الجميلة، ونظرا لقيمتها التّاريخية ولكثرتها فإنّ دراستها إستهوت العديد من الباحثين والدّارسين لهذا الفن من مختلف أنحاء العالم، فظاهرة انتشار الفسيفساء في الإمبراطوريّة الرّومانية بالإضافة إلى مستعمراتها بشمال إفريقيا تعود إلى غنى المنطقة بالصّخور المختلفة ممّا زاد من الاهتمام بهذا الفن وازدهاره.

فبواسطة شظايا معدنيّة مختلفة يتم ترتيبها بشكل فنّي دقيق، استطاع الفسيفسائيّون تغطية الجدران وأرضيّات السّاحات العموميّة والمنازل والمعابد بالفسيفساء التي كانت وطيدة الصّلة بالجانب الحرفي، وذلك من حيث قص القطع الفسيفسائيّة وتتظيمها وترصيفها وتلصيقها، وهكذا تمكّنت الفسيفساء من تسجيل حضورها بامتياز مع دخول الرّومان إلى إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ موضوع دراسة الفسيفساء موضوع شيّق للغاية، فهي بمثابة شاهد ثمين بالنّسبة للدّيكور المفضّل عند سكّان منطقة شمال إفريقيا، دراستها تساعدنا في فهم مضمون اللّوحة الفسيفسائيّة من صور ومعاني الرّموز والأشكال المستعملة فيها، وكذا تفسير الأساطير القديمة وحتى العقائد الدينيّة لاسيما التي ظهرت خلال الفترة الرّومانية .

ففي البداية كانت الفسيفساء ذات المواضيع الميثولوجية قد انبثقت لأوّل وهلة في حياة الإنسان في حركات متضادّة في الشّعور، الأولى: غايتها الإغراء وهذا ما جسّد في لوحات المعبودة فينوس، والثّانية: بث الرّعب في النّفوس وهذا ما نجده ممثّل في لوحات المعبود نبتون، أمّا الثّالثة: منح نشوة الهذيان والتي مثّلت في لوحات المعبود باخوس.

إنّ ما يهم في هذا البحث هو القيام بعمليّة وصف اللّوحات الفسيفسائيّة ذات المواضيع الميثولوجية، وما تمّ تقديمه فيما سبق لم يكن سوى نظرة موجزة للتّعرف على أهميّة الفسيفساء وقيمتها التّاريخية، فهذه الفسيفساء تضمّنت مواضيع مختلفة مثلّت جوانب متعدّدة من الحياة الدينيّة في شمال إفريقيا، حيث كانت ترجمة حيّة على ما طرأ من امتزاج عقائدي في هذه المنطقة التي كانت مستعمرة رومانيّة.

لقد أظهرت الفسيفساء نماذج من المعبودات التي نالت دون غيرها احترام وتعظيم السكان وحيكت حولها أساطير، وكان لكل معبود خصوصيّاته الميثولوجية ورمزه الخاص به بالإضافة إلى دوره في الكون، حيث نجد معبودات رئيسيّة وأخرى ثانويّة، ونظرا لكثرتها فإنّنا اقتصرنا في هذا البحث على المعبودات الرئيسيّة فقط، وتتحصر في ثلاث معبودات: المعبودة الأولى هي المعبودة فينوس ( Vénus ) التي مثلّت العنصر الأنثوي وقد عبدت كمعبودة للحب والجمال، ويأتي في المرتبة الثّانية المعبود نبتون ( Neptune ) الذي مثلّ العنصر الذّكري وقد عبد كمعبود البحر وحامي الصيّادين من العواصف، أمّا في المرتبة الثّالثة فنجد المعبود باخوس ( Bacchus ) وقد مثل العنصر المختب وعبد كمعبود الخمر والبهجة والمرح.

يعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع لعدّة اعتبارات، منها أنّ هذا الموضوع الذي قمنا باختياره له من الخصوصيّات التي تجعله عملا يجمع بين جانبين هامّين: الجانب الأوّل تاريخي يمثّل أساطير المعبودات الرّومانية، والجانب الثّاني منها أثري يتعلّق بفن بديع وهو فن الفسيفساء الرّومانية المصوّرة للمعبودات في ذلك الوقت، فالموضوع يعطي فكرة واضحة عن الحياة الدينيّة في منطقة شمال إفريقيا، بحيث لابدّ من دراسته والتعمّق بالبحث في شجونه.

هذا بالإضافة إلى أنّه قد تمّ اختيارنا لهذا الموضوع بمحض إرادتنا رغبة في الخوض في مثل هذه المواضيع، حيث أنّ المختصين كان شغلهم الشّاغل الاهتمام بالفسيفساء من حيث الحفظ والتّرميم اعتمادا على التّبليط الفسيفسائي الموجود في موقعه الأصلي، فكانت نظرتهم لها تقتصر على حدود الظّاهر ولا تلامس أعماقها التي كانت ثروة مدفونة بباطن التّاريخ.

ولتتاول هذا الموضوع كان لابد من طرح الإشكالية المتعلّقة به، والتي تتمثّل في عدّة نقاط شغلتنا طوال إعدادنا لهذا البحث، حاولنا الإجابة عليها بطريقة أو بأخرى، وعليه يمكن أن نتساءل:

- ماهو السر الذي جعل المعبودات الرئيسيّة الثلاث تحظى بهذا الاهتمام المتزايد من طرف سكّان الشّمال الإفريقي؟

هل يرجع ذلك لمكانتها كمعبودات أولمبيّة ذات شهرة واسعة بين المعبودات الرّومانية؟

أم أنّها عبدت لأنها شكّلت بالنّسبة لسكّان شمال إفريقيا رمزا للحضارة القادمة من مركز الإشعاع والتقدم في ذلك الوقت؟

ولماذا لم تحظى المعبودات الثّانوية بنفس الاهتمام؟

- وفيما تمثّلت المواضيع التي تتاولتها اللّوحات الفسيفسائيّة المعروضة بمتاحف شمال إفريقيا؟

وقد سرنا أثناء البحث وفق منهج وصفي تحليلي للمواضيع المتناولة في اللّوحات التي تمثّل خصوصيّات ورموز كل معبود على حدى.

وطبيعة الموضوع تحكمت في تقسيم البحث، حيث تمحور عملنا على النّحو الآتي: مقدمة و أربعة فصول و خاتمة، ولقد وضعنا الأشكال ومختلف الصّور ضمن الفصول.

الفصل الأول: تحت عنوان تطور الفسيفساء وأنواعها، حيث أشرنا فيه إلى بعض العموميّات الخاصّة بالفسيفساء من حيث تعريفها وتطوّرها، كما تحدّثنا فيه على أنواع الفسيفساء المختلفة المستعملة في تركيب اللّوحات الفسيفسائيّة.

الفصل الثاني: المعبودة فينوس من خلال الفسيفساء الرومانية، تعرّضنا فيه إلى التّعريف بالمعبودة فينوس، حيث تمّ الاعتماد على تصميم خاص بحيث تمّ إعطاء نبذة عن حياة المعبودة وخصوصيّاتها وتقديم بعض المشاهد الخاصيّة بها، ثمّ تطرّقنا إلى عمليّة وصف اللّوحات الفسيفسائيّة الخاصيّة بالمعبودة فينوس، حيث ارتأينا أن نختار نماذج للوحات فسيفسائيّة في كل من حضرموت وتاموقادي وقيصرية، التي لم تحظ بالقسط الكافي من الدّراسة والبحث ممّا زاد من اهتمامنا بمثل هذه المواضيع.

الفصل الثالث: تناولنا فيه المعبود نبتون من خلال الفسيفساء الرّومانية، حيث خصيّصنا المبحث الأوّل منه للتّعريف بالمعبود نبتون من خلال إعطاء نبذة عن حياته وخصوصيّاته ووضع مشهدين يمثّلانه تارة في زفافه مع زوجته وتارة أخرى يجرّ عربة بحصانين، وتطرّقنا كذلك إلى وصف اللّوحات الفسيفسائيّة الخاصيّة به في كل من حضرموت وتاموقادي وقيصرية.

الفصل الرابع: تحت عنوان المعبود باخوس من خلال الفسيفساء الرّومانية، حيث تتاولنا في المبحث الأوّل نبذة عن خصوصيّات المعبود وبعض المشاهد عن حياته، وخصيّصنا المباحث الأخرى بإعطاء وصف للّوحات الفسيفسائيّة الخاصيّة بباخوس في كل من حضرموت وسيتيفيس وقيصرية، حيث قمنا بأخذ الصيّور لكل لوحة وتفاصيلها الدّقيقة. وقد اخترنا هذا التّقسيم لا على سبيل الحصر، وإنّما على سبيل التّقديم ونسبة للتسلسل

التّاريخي في العهد الرّوماني، واستنادا أوّلا وأخيرا على النّماذج المتنوّعة التي عثر عليها في هذه الأماكن، وما تقدّمه من تنوّع في الأمثلة، ممّا يتيح للقارئ التعرّف على الحياة الدينيّة في هذه المناطق ومشاهدة صور من حياتهم اليوميّة.

وأنهينا البحث بخاتمة تضمّنت بعض النّتائج المتوصّل إليها من خلال الدّراسة، وهي بمثابة الإجابة عن تساؤلات إشكاليّة الموضوع.

لقد اعتمدنا في دراسة موضوعنا في البدء بجمع المعلومات والمعطيات التاريخية والأثرية، وأمّا المراجع المعتمد عليها في إنجاز هذا البحث، فيتصدّرها كتاب: الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء لمؤلفه المنجي النيفر. و فن الفسيفساء الروماني: المناظر الطبيعية لمؤلفته عبير قاسم. و معجم الأعلام والأساطير اليونانية والرومانية لمؤلفه أمين سلامة، والذي يعتبر المرجع الأساسي الذي خصّ بدراسة مفصّلة للمعبودات، أمّا المراجع المختلفة الأخرى التي استعملناها في هذا الموضوع فهي كثيرة ومتتوّعة، غير أنّ مادّتها لم تعالج إلا بعض جوانب الموضوع.

ولا نغفل على المراجع الأجنبيّة ونذكر منها: جرد فسيفساء تيمقاد التي قامت بها الباحثة سوزان جرمان عام 1969.

Suzanne Germain (Les Mosaïques de Timgad: étude descriptive et analytique).

وكتالوج مجمّع فسيفساء شرشال للباحثة صباح فردي في عام 2005.

Sabah Ferdi (Corpus des Mosaïques de Cherchel).

وكما ساعدنا كتاب الفسيفساء المائية في الجزائر الذي قامت به أيضا صباح فردي عام 1998.

Sabah Ferdi( Mosaïques des Eaux en Algérie: un langage mythologique des pierres ).

Michèle Blanchard-Lemèe ( Sols de la Tunisie Romaine: بالإضافة إلى La Mer = des poissons , des navires et des dieux ).

وكتاب آخر ساعدنا في تعريف المعبودات وهو ل:

(P.) Commelin( Mythologie Grecque et Romaine ).

وخلال إنجازنا لبحثنا لم يكن سهلا ممّا تصوّرناه، وهذا راجع للنقص الفادح للمادّة الأوّلية المتمثّلة في المقالات والنّصوص العلميّة الخاصّة بوصف اللّوحات الفسيفسائيّة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقص في المراجع والدّراسات الحديثة في ميدان دراسة مختلف أنماط اللّوحات الفسيفسائيّة، يضف إلى ذلك أنّ هذا الموضوع شيّق وتلزمه ظروف معيّنة متمثّلة في الوقت وتقنيّات العمل لتكون بذلك دراسة الموضوع مستوفية لكلّ الشّروط، وما تمّ إنجازه ليس إلاّ شيئا متواضعا، وذلك راجع إلى صعوبات لا يجهلها كلّ باحث لمواضيع التاريخ القديم، يريد إشباع غريزة حب الاستطلاع، ورغم كل الصّعوبات عملنا جاهدين لنستوفي كل عناصر الموضوع.

# الفصل الأول:

تطور الفسيفساء وأنواعها

#### المبحث الأول: تعريف الفسيفساء

تعتبر الفسيفساء وثيقة تاريخيّة لا يمكن الاستغناء عنها، سمحت لنا دراستها بالإطّلاع على مظاهر الحياة اليوميّة والجوانب الدينيّة والاقتصادية، وكذا معرفة الذّوق الفنّي والجمالي لمجتمعات الفترة القديمة 1، حيث استخدمت في زخرفة الأرضيّات عموما ونادرا ما ترصّع على الجدران، وبذلك يعرّف الفسيفساء بأنّه فن زخرفة سطح ما برسومات يستخدم فيها قطع صغيرة من خامات ملوّنة تجمع إلى جوار بعضها بالأسلوب المباشر أو غير المباشر، لتكوّن في النّهاية التّصميم المطلوب، وأمّا التّصميم فقد يكون رسما هندسيا ونباتيا أو تصوير آدمي و حيواني يمثّل موضوعات دينيّة ودنيوية أو أساطير خرافيّة 2.

تترجم كلمة "فسيفساء" بالكلمة الشّائعة الاستعمال في كل اللّغات الأوروبيّة "موزييك"، بالفرنسيّة La mosaica، بالإسبانيّة Mosaica، بالألمانيّة المعاجم والموسوعات الأجنبيّة تجعلها مشتقّة من الكلمة اللاّتينيّة "موزيوم أبوص " Muséum "موزيوم أبوص " أن لفظة الفسيفساء يطلق عليها في اللغة الإنجليزيّة "Mosaic".

 $\frac{1}{1}$  فتيحة عمار، فسيفساء صيد خنزير ونمر بالمتحف الوطني للآثار القديمة، حولتيات المتحف الوطني للآثار القديمة، العدد

<sup>14</sup>، د.م.ن، 2004م، ص80.  $^2$  أحمد إبراهيم عطية، ترميم الفسيفساء الأثرية، ط $^1$ ، دار الفجر، القاهرة ،2003م، ص $^2$ 

 $<sup>^{3}</sup>$ يحي الشهابي، معجم المصطلحات الأثرية ( فرنسي -عربي )، ط $^{1}$ ، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، 1996م، ص $^{3}$ 

<sup>4</sup> بلكامل البيضاوية، الفسيفساء: تعريف، تاريخو تقنية، مجلة تاريخ المغرب ، جمعية الامتداد الثقافي، د.م.ن، د.س.ن، ص63.

 $<sup>^{5}</sup>$  زياد السلامين، معجم المصطلحات الآثار عقى المصور (إنجليزي – عربي) ، د.ط، دار ناشري للنشر الإلكتروني، الإمارات،2012م، ص $^{5}$ 

كما عرف المعنى العلمي لكلمة موزاييك لاحقا من قبل الرّومان في الّلغة اللاّتينيّة Pavimentum Tèsseris Structum والمقصود بها الأرضيّة المبنيّة من مكعبات صغيرة وملوّنة منها الطبيعيّة مثل: الحصى و الصّخور بأنواعها و الأصداف، أو بمواد مشكّلة مثل: الفخّار و الزّجاج، وهي ذات أشكال حركيّة تشكّل زخرفة هندسيّة ونباتية أو إنسانيّة أو حيوانيّة أو حيوانيّة أ.

ظهرت كلمة "موزيوم أبوص" أوّل مرّة بروما في القرن الأوّل قبل الميلاد، وقصد بها عند أوّل استعمال لها التّكسية التي تزيّن الكهوف الطبيعيّة و الاصطناعية و السّقايات والبنايات التي لها شكل معماري<sup>2</sup>.

وقد ظهرت لفظة موزاييك لأوّل مرّة في نص لاتيني متأخّر، يعود إلى عهد الإمبراطور "ديوكلوسيانDiocletien"، واتسع مدلولها على العموم ليعني تكسية الحيطان فهي كلمة مشتقّة من اللّغة اليونانيّة، والمقصود بها الموضوعات الزّخرفية المؤلّفة بواسطة جمع أجزاء صغيرة و متعدّدة 4، من مواد مختلفة: حصى بأحجام طبيعيّة، حصى مشذّب، شقف فخّار،

 $<sup>^{1}</sup>$  إيناس مهدي، تقنيات تصنيع الفسيفساء، قسم التربية الفنية، كلية الفنون الجميلة، 2014م، ص $^{0}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  بلكامل البيضاوية، المرجع السابق، ص63.

<sup>3</sup> ديوكلوسيان ( 245م-305م): هو إمبراطور روماني حكم الإمبراطوريّة من 284م إلى 305م، تقلّد عدّة مناصب من بينها: كاهن أعظم سنة 285م، انتصر على الألمان سنة 285م و 286م، وانتصر على الألمان سنة 285م و 296م، وانتصر على الألمان سنة 285م وعلى الفرس سنة 288م وعلى السّرمت سنة 289م وعلى الميديين سنة 297م. ينظر:

René Cagnât, L'Armée Romaine d'Afrique et L'Occupation Militaire de L'Afrique Sous les Empèreurs, paris, 1892, p231–232.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> شيخ لونيس ليلة، فسيفساء المتحف الوطني للآثار القديمة: دراسة تنميطية صيانة وترميم، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، لإشراف: محمد المصطفى فيلاح، جامعة الجزائر 2، معهد الآثار، 2009م، ص12.

رخام ذات أحجام و ألوان مختلفة، وتثبّت إلى جانب بعضها البعض مكوّنة صور مختلفة و مشاهد متنوّعة 1.

كما تعتبر اللوحات الفسيفسائية إحدى الخامات الفنية التي سمحت لنا بمعرفة مختلف الورشات السَائدة آنذاك و المواضيع التي اشتهرت بتشكيلها، هذا بالإضافة إلى أنها تستخدم في تصوير المشاهد، وتظهر من خلال هذه الأعمال الفنية خامات طبيعية و صناعية، فالخامات الطبيعية نجدها في الرّخام و بعض الأحجار الكريمة، أمّا الأنواع الصناعية فهي عبارة عن الفسيفساء الزجاجية و الفسيفساء الخزفية، وقد استخدمت هذه الفسيفساء بصفة عامة – الطبيعية و الصناعية – في تجميل الأسطح المعمارية، و يذكر جيوسيب بوفيتي تعريف " دومينيكو جرلاندايو Domenico Ghirlandaio " لمادّة الفسيفساء بأنها: الطّلاء الأصيل المتجدّد على مرّ الزّمان 2.

كذلك عرف فن الفسيفساء أو ما يدعى الموزاييك منذ قديم الزّمان في اليونان واشتهر به أيضا في الرّومان 3، فهو فن عربق يقوم على صنع مشهد فنّي ملوّن، ويمكن اعتباره أسلوبا من أساليب الزّينة و الزّخرفة 4.

البيضاوية، المرجع السابق، ص64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نرمين فتحي المصري، تطور فن الفسيفساء في العصر البيزنطي (من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر الميلادي)، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، لإشراف: صبري مجد منصور، قسم التصوير، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، 2001م، ص236–238.

 $<sup>^{3}</sup>$  إبراهيم بظاظو وآخرين، صيانة وحماية الفسيفساء: دراسة في السياحة المستدامة، ط  $^{1}$ ، مؤسسة الوراق، عمان،  $^{2013}$ م، ص $^{2013}$ .

 $<sup>^{4}</sup>$  نورهان الجندي، سحر التفاصيل في خلق الجمال: فن الموزاييك، صناعته، تاريخه وحاضره، جانفي  $^{2015}$ م، ص $^{01}$ 

الفسيفساء لوحات مختلفة الحجوم، تشكّل أرضيّات في البيوت والمعابد والقصور والكنائس والحمّامات العموميّة و الخاصّة، وهي تتشكّل من قطع صغيرة من الحجارة الملوّنة ( أنظر الصّورة رقم 02 )، ترصّف في تناسق بديع جنبا إلى جنب لتؤلّف لوحات تستخدم في إكساء أرضيّات المباني أو أعمال الزّخرفة الدّاخلية و الخارجيّة، وهي تتميّز بثبات ألوانها و أشكالها لأنّها مبنيّة من مواد طبيعيّة 1.

رنا قاسم مهدي، مقدمة تاريخية عن الجداريات عبر العصور، قسم الفنون التشكيلية، كلية الفنون الجميلة،  $^1$  2015 م، ص $^2$  -6.



الصورة 01: حجارة ملونة



زجاج

الصورة 02:

عن: المرجع نفسه، ص06.

يفترق الباحثون في مجال الفسيفساء إلى فريقين: حيث أنّ المجموعة الأولى ترى أنّ الفسيفساء وأساسا المصوّرة La mosaïque figurée مختلفة ومن "موديلات" الفسيفساء المنبثقة في جهات متعدّدة من العالم الرّوماني، وبذلك ليس لأشكالها أيّ دلالة وليس لموضوعاتها أيّ ارتباط بالواقع، أمّا بالنّسبة للمجموعة الثّانية فهي تعتبر الفسيفساء المرتكزة على" المكعّبات Tesselles "، تحتوي مواضيعها على إيحاءات و دلالات متنوّعة كانت بمثابة ثورة تقنيّة 1.

وقد وردت وجهة نظر فراديي fradier أحد المهتمين بالفسيفساء فيقول: " لا يوجد أي عمل فنّي يستطيع أن يعفي نفسه من أن يكون شاهدا للمجتمع الذي ينتجه و شاهدا عليه في ذات الوقت، فالرّسام أو الكاتب لا يخلق الأشياء ،إنّما يستعمل تلك التّي يراها بعينه أو التّي تتتسب إلى الماضي و التّي يستمدّها من أسلافه "2. أو على العموم تلك المشاهد المستوحاة من الخرافات.

بهذا يمكن تلخيص ميزات الفسيفساء الرّومانية بمايلي:

1. لم تعد الفسيفساء الرّومانية مجرّد نسخ مصنوعة من المكعّبات الحجريّة فقط، بل أصبحت ميزة هامّة للحضارة الرّومانية، لها لغتها و أسلوبها الخاص.

2. امتازت الأرضيّات الفسيفسائيّة الرّومانية بسطحها المستوي الصّلب، حيث مثّلت وصوّرت الأشكال الفنّية فيها ببعدين فقط<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> بلكامل البيضاوية، المرأة من خلال فسيفساء شمال إفريقيا: أصنافها، أدوارها ووظائفها، مجلة أمل، العدد 13–14، الدار البيضاء، مارس 1998م، ص08.

<sup>2</sup> إبراهيم بوطالب، البادية المغربية:عبر التاريخ، ط1، المملكة المغربية، الرباط،1999م، ص11.

 $<sup>^{16}</sup>$  إبراهيم بظاظو وآخرين، المرجع السابق، ص $^{16}$ 

استعمال المكتبات البيضاء والسّوداء Monochrome في تصوير التّصاميم الفنّية $^{1}$ .

4. امتازت الفسيفساء الرّومانية بكونها ملوّنة وقد أطلق عليها Polychrome.

5.استمدت المواضيع المصوّرة في الفسيفساء الرّومانية من عالم الميثولوجيا الإغريقيّة والرّومانية، هذا فضلا عن تصوير المشاهد المستمدّة من مظاهر الحياة اليوميّة مثل: الصّيد و قطف العنب<sup>3</sup>.

6. الفسيفساء كما هو معروف أنها ليست فقط علامة فن، حيث أنها امتازت بحيويتها الخاصة وكان لها أيضا نشر ملحوظ، إذ كانت تزين المبان ي édifices العامة الكبيرة، وخاصة الحمّامات، بل هي أيضا تعتبر جزء أساسي من الدّيكور الدّاخلي للمنزل بسبب الاستخدام المتزايد من قبل المهندسين المعماريين الرّومان، وقد كانت موجودة حتّى في المراكز الحضاريّة، و بقيت بوضوح تزيّن القصور وقدّمت أكثر تواضعا 4.

7. الفسيفساء فن تقني وفن زخرفي، امتازت بكونها شكل من أشكال التبليطات التي سادت خلال الفترة الرّومانية بهدف أن تكسي جدران المنازل وزخرفتها، سواء كانت أشكالا هندسيّة أو مشاهد مصوّرة، فحقل الفسيفساء هو أبرز مجال يحتاج إلى ترسانة من العلوم وطقم من المتخصّصين La Multidisciplinarité في حقل التّاريخ القديم 5.

<sup>2</sup> Odile Wattel-de croizant, L'Enlèvement d'Europe dans L'Antiquité gréco-romaine, in: Vita Latina, N°125, 1992, P02.

 $<sup>^{1}</sup>$  المرجع نفسه، ص $^{1}$ 

 $<sup>^{17}</sup>$  إبراهيم بظاظو وآخرين، المرجع السابق، ص $^{17}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Andrè Laronde, La Mosaïque de l'Afrique Antique: Synthèse de la Matinée, in: C.R.S.A.I.B.L, 145<sub>e</sub>annèe, N°1, 2001, p 545.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بلكامل البيضاوية، فسيفساء المغرب القديم بين ضراوة الأحكام المسبقة وهاجس التخصص وتعددية المشارب، مجلة أمل، العدد 27، الدار البيضاء، 2003م، ص70.

#### المبحث الثاني: تطوّر فن الفسيفساء

لقد مرّ فن الفسيفساء عبر مراحل تاريخيّة طويلة في العالم القديم 19 مطلع القرن الدثر في القرن 15م إلى أن استعاد هذا الفن نشاطه وحيويّته في القرن 19م ومطلع القرن 20 على يد العديد من المدارس الفنّية والأفراد المهتمّين أ، فقد كانت الفسيفساء في المرحلة الأولى في أشكال بسيطة مرتكزة أساسا على الزّخارف الهندسيّة أو النباتيّة ذات اللّون الأسود والأبيض، ثم تعدّدت الألوان وأصبحت الفسيفساء تعرض لوحات مستوحاة من الأساطير المتعلّقة بالمعبودات والأبطال مثل: باخوس معبود الخمر، أو تمثّل الجوانب الهامّة من الحياة اليوميّة للسّكان وتعكس شواغلهم كذلك ومن بينها: الفلاحة والصّيد البرّي و البحري والألعاب الرياضيّة والمصارعات .....وغيرها2.

لقد تمثّلت بداية الفسيفساء في نحت أشكال مختلفة من العاج والأصداف و الحجارة التي يتم تثبيتها على سطح خشبي مغطّى بالكتل الحجريّة الملوّنة، وتطوّرت هذه الطريقة قطع من الطّين يتم وضعها في قوالب حتى تجف ثم تشوى بالنّار، ويتم تركيبها جنبا إلى جنب لتكوّن مناظر مختلفة الموضوعات منها ما يحكي أسطورة أو يصوّر منظر طبيعي 4.

 $<sup>^{1}</sup>$  المرجع نفسه، ص $^{13}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  الهادي سليم، تيزدروس الجم، د.ط، سلسلة مسالك الحضارة، الوكالة القومية للتراث، د.م.ن،  $^{1997}$ م، ص  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> الأسطورة Mythe: وهي حكاية تلعب أدوارها المعبودات، تتميّز بسمة القداسة، وتقابلها كلمة ميثولوجيا بمعنى أسطورة. ينظر: فاطمة شكشاك، التراث الأسطوري في المسرح الجزائري المعاصر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي الحديث، لإشراف: عبد السلام ضيف، قسم اللغة العربية، كلية الآداب و العلوم الإنسانية، جامعة باتنة، 2008م، ص22،18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> موسى ديب الخوري، الفسيفساء: فن عربق ومتجدد ، د.ط، د.م.ن، د.س.ن، ص18- 19.

كانت أعمال الفسيفساء تتفد حسب تصميم مطلوب و الذي يحمل موضوعات مختلفة، ويقتضي أسلوب التتفيذ على العموم تجهيز السطح المراد تجميله وهو يعرف بأرضية العمل الفني 1.

لقد حدث تطوّر تقني هام في القرنين 3 و 4 ق.م، حيث بدأ الحرفيون باستخدام الحجارة المنحوتة بأحجام صغيرة ذات ألوان متعدّدة، وقد سمّيت Tèssellate باللاّتينيّة و Tesselle " بالفرنسيّة أي " المكعّبات " 2، والمقصود بهذه الكلمة، قطعة من الحجر أو السّيراميك أو عجينة الزّجاج، وعلى العموم تكون عادة متوازية المستطيلات تقريبا، تستخدم لصنع الفسيفساء، وأمّا حجمها فيمكن أن يتراوح من بضعة ملليمترات إلى 3-4 سم، وأمّا «tessère هي كلمة غالبا ما تستخدم في مكان tesselle وكما نجد كذلك أنّ كلمة «Cube» أي مكعّبات، غالبا كذلك ما تستخدم في مكان ألف عكان "tesselle".

بدأ اعتماد هذه الطّريقة لأوّل مرّة بقرطاج حيث عثر على بساط صغير من فسيفساء المكعّبات يمكن أن يعود إلى القرن 4 ق.م، ومنذ ذاك فرضت تقنية المكعّبات نفسها وتمّ التّخلى عن كسر الفخّار و الطّين المشوي التّي كانت توضع لإبراز محيط اللّوحة 4.

 $<sup>^{1}</sup>$  نرمین فتحی المصری، المرجع السابق، ص $^{240}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  موسى ديب الخوري، المرجع السابق،  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Feilden Bernard, Mosaïque: Détérioration et Conservation, *L'ICCROM*, N°1, Rome, novembre 1977, P12.

 $<sup>^{4}</sup>$  موسى ديب الخوري، المرجع السابق، ص $^{4}$ 

الفسيفساء ولدت في منتصف اليونان، حيث يعدّ الإغريق السّبّاقون في مجال زخرفة أرضيّاتهم بقطع فسيفسائيّة، أين أصبح يطلق عليها تسمية مكعّبات، واستفاد الرّومان بعد ذلك من هذا الترّاث الضخم، والفسيفساء كانت الأولى التي عرفت ازدهار في العالم الهانستي، ومع ذلك فإنه لا يزال يبقى العصر الرّوماني في قمّة ذروته، وحتى الآن يمكنه التأهّل لأكبر قدر من الفن الرّوماني، وأمّا الأهمّية الأثريّة و التّاريخيّة للفسيفساء فنجدها تبدو في ضوء كامل، كما نجد أنّ العصر الدّهبي للفسيفساء الإفريقي هو أيضا العصر الدّهبي لإفريقيا الرّومانية تحت حكم أسرة الأنطونين Antonins، وهذا ينطبق على محافظة الحاكم ولكن أيضا على نوميديا و موريتانيا 1.

انتشر فنّ الفسيفساء في الفترة الرّومانية في جميع أرجائها، حيث استخدمت الشخصيّات الرّومانية الغنيّة الفسيفساء لزخرفة أجزاء محدّدة من بيوتهم، وكان هذا الانتشار تدريجيّا في أنحاء الإمبراطوريّة، فأصبحت بذلك جزءا من زينة الهندسة المعماريّة للحدائق عموما والنّوافير المكسوّة بالفسيفساء في القصور وقاعات الولائم الريفيّة والمغّارات الاصطناعية، وهكذا جرى إدخال الفسيفساء بالتدرّج في مجالات عديدة و متنوّعة 2.

<sup>1</sup> André Laronde, OP.Cit, p545.

المرجع السابق، -16 وآخرين، المرجع السابق، -16

كما كانت اللّوحات الفسيفسائية المذكورة تبلّط عموما على الأرضيّات و مساحات الممرّات وقاع الأحواض المائيّة، وذلك بتحضير السّطح المراد استغلاله لهذا النوع من الرّخرفة بإنجاز مختلف طبقات الأرضيّة، هذه الأخيرة تكون متكوّنة من التركيبة التّالية:

1-القنفذ (Statumen): وهي الطبقة التحضيريّة الأولى، متكوّنة من صخور متباينة الأبعاد موضوعة على شكل أفقي، ترسّخ الأرضيّة لتجنّب الهبوط والانحراف تتراوح ما بين 20 و 30 سم.

-2 الأساس (Redus): طبقة تتكوّن من ملاط، هذا الأخير يتكوّن من حبيبات الآجر المكسّر مختلطة بجير ورمل، ويتراوح سمك هذه الطّبقة من 8-10سم.

-1النّواة (Nucleus): وهي طبقة تتكوّن من حجارة صغيرة الحجم، تتراوح عموما ما بين -3سم، ممزوجة بالجير ويتراوح سمك الطّبقة من -10سم.

4-سرير الوضع ( Lit de pose ):وهي الطبقة التحضيريّة الرّابعة، تسمح بترصيع وتثبيت محكم وجيّد للمكعّبات الفسيفسائيّة، ويتشكّل من الجير و مسحوق الرّخام، ويتراوح سمك الطبقة 2مم.

5-المكعبات ( Tessellatum): وتوضع لعناصر صغيرة متباينة، يجمع بينهما بواسطة فراش الترصيع الذي ذكر سابقا، هذه العناصر تأخد أشكالا مختلفة منها: الحصويّة والمكعبات متوازية السّطوح<sup>1</sup>.

 $<sup>^{1}</sup>$  معهد غيتي للترميم و المعهد الوطني للتراث، تدريب الفنيين على صيانة الفسيفساء في موقعها الأصلي، د.ط، تونس، 2008م، ص111.

وغالبا أضلاعها لا تصل إلى 2.5سم، أي أنّها ما بين ملّيمترات إلى حوالي 3سم، توضع بالتّجاور Juxtaposées مع بعضها البعض، فالتّبليط الفسيفسائي يعتمد أساسا على مواد مختلفة: كلسيّات، رخاميّات، بالإضافة إلى عجينة الزّجاج 1.

(أنظر الشّكل رقم 01)

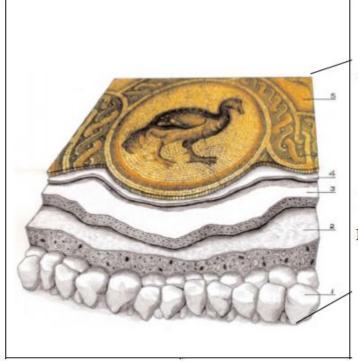

المكعبات Tesselatum

سريرالوضع Nucleus النواة Redus

Statumen القنفد

الشّكل 01.

يمثّل مقطع لطبقات أرضيّة الفسيفساء.

عن: شيخ لونيس ليلة، المرجع السابق، ص14.

 $<sup>^{1}</sup>$  المرجع نفسه، ص $^{11}$ .

كما زيّنت اللّوحات الجداريّة من الفسيفساء في العصور القديمة الرّومانية مختلف المباني، سواء العموميّة منها كالحمّامات أو المباني الخاصّة كالفيلاّت الحضريّة، وبالتّالي أصبحت المباني تكسى بأرضيّات الفسيفساء المحميّة بإحكام و تثبّت على الأرض، وبعدها اجتاحت الفسيفساء الأرضيّات متخلّية عن الجدران، فأصبحت الجدران و الأقبية والخزائن تغطّى بلوحات فسيفسائيّة، و لكن نجد أنّ الفسيفساء عموما كان أدائها بشكل أفضل أ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Janine LANCHA et Pièrette GUIBOURDENCHE, LA Vie Romaine D'après des Mosaïques, B.T, 1977, P 02.

#### المبحث الثالث: أنواع الفسيفساء

أصبحت الفسيفساء في العصر الرّوماني ذات تقنيّة متقدّمة جدّا، وأصبح لها معلّمون وحرفيّون، وقد تطوّرت هذه التّقنيات في أرجاء الإمبراطوريّة الرّومانية و انتشرت بسرعة كبيرة 1.

والجدير بالذّكر أن الفسيفساء كانت متعدّدة الأنواع والمسمّيات:

#### (opus sèctile): الأوبوس سيكتيل -1

لم يكن عبارة عن مكعّبات فسيفسائي بل كان تجميعا للقطع والأحجار التي قطعت بأشكال متنوّعة بعضها مربّع أو مكعّب أو مثلّث أو معيّن، و في العصر الرّوماني استخدموا أحجارا مختلفة الألوان لتكوّن في النهاية شكلا جميلا<sup>2</sup>، وتوجد هناك ثلاث أنماط من opus:

- نمط الحجم الصّغير يتراوح بين 3سم مربّع و 30سم مربّع.
- نمط الحجم الوسط يتراوح بين 30سم مربّع و 90سم مربّع.
  - نمط الحجم الكبير يتراوح من 90سم مربّع وما فوق $^{3}$

كذلك يختلف هذا النّوع عن كل الأنواع الأخرى، فهي تنفّذ عن طريق المزج بين مكعّبات الفسيفساء و القطع الرخاميّة المتعدّدة الألوان 4. (أنظر الصّورة رقم 03)

موسى ديب الخوري، المرجع السابق، ص22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>عبير قاسم، فن الفسيفساء الروماني: المناظر الطبيعية،د.ط، ملتقى الفكر، الإسكندرية، 1998م، ص27.

 $<sup>^{3}</sup>$  إيناس مهدي، المرجع السابق، ص $^{3}$ 

<sup>4</sup> شيخ لونيس ليلة، المرجع السابق، ص17.



الصورة 03.

فسيفساء من نوع الأوبوس سكتيل بالمتحف الجديد في شرشال.

عن: محيد الشريف حمزة، فسيفساء موريطانيا القيصرية: التبليطات الجنائزية = دراسة تحليلية وتقنية وفنية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الآثار القديمة، لإشراف: محيد الخير اورفه لي، جامعة الجزائر 2، معهد الآثار، 2011م، ص29.

#### opus signinum )- الأوبوس سيغنينوم -2

وهي أرضية مكوّنة من خليط من مادّة الكلس مع قطع الفخّار و حجر الطّوب المشوي و المطحون بشكل غير منتظم، وإلى جانب ذلك نجد أنّ تقنيّة الأوبوس سيغنينوم مدعّمة في بعض الأحيان بمكعّبات من الحجر، وهي على العموم تكون موضوعة بصفة متباعدة الواحدة عن الأخرى 1.

أمّا لون الملاط الذي يصنع منه هذا النّمط، فنجده ملوّن باللّون الأحمر المتوهّج الزّاهي، حيث أنّ ما يعطيه هذا اللّون الأحمر هو نتيجة وضع قطع رخاميّة صغيرة ملوّنة على ملاط كلسي ممزوج بمسحوق القرميد، وكما نجد أنّ الأوبوس سيغنينوم مزيّنة بمشاهد وتصاميم رفيعة في مكعّبات بيضاء، مختلطة في بعض الأحيان بالأسود، متأثّرة بالزّخرفة الإغريقيّة، حيث تكون هذه الزّخرفة تغطّى سطح اللّوحة<sup>2</sup>.

ضف إلى ذلك أنّ النّمط الهندسي للأوبوس سيغنينوم قد عرف انتشارا واسعا، وخاصة في المحافظات اللاّتينيّة، و لكن يتّضح عموما بأنّه لم يصل إلى المقاطعات الإغريقيّة ... ( أنظر الصّورة رقم 04 )

 $<sup>^{1}</sup>$  إيناس مهدى ، المرجع السابق ، ص $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Henri STERN, Histoire de la Mosaïque, in: E'Cole pratique des hautes études, 4<sup>e</sup> Section, Sciences historiques et philologiques, 1966, p235.

 $<sup>^3</sup>$  lbid, p236.



الصورة 04.

فسيفساء من نوع السيغنينوم.

عن: معهد غيتي للترميم و المعهد الوطني للتراث، المرجع السابق، ص 45.

### 3- الأوبوس تسالاتوم (opus Tessellatum):

كانت اللّوحات الفسيفسائية لهذا النّوع تتميّز باستعمال عناصر صغيرة الحجم (يتراوح عموما طول ضلعها ما بين 4 و 20 مم) وهي تسمّى المكعّبات الفسيفساء التي تكون بوضع المكعّبات الواحدة بجانب الأخرى في شكل صفوف،وتسمّى الفسيفساء التي تكون مكعّباتها ذات لون واحد أحاديّة اللّون،أمّا الفسيفساء التي تكون مكعّباتها ذات لونين وهي عموما بيضاء وسوداء فتسمّى ثنائيّة اللّون، وأمّا إذا شكّلت المكعّبات صورة رمزيّة فتسمّى حينئذ الفسيفساء التصويرية أ، وأخيرا تسمّى المكعّبات التّي يمكن أن تخلق تصميما هندسيا الفسيفساء الهندسيّة وهي على العموم بسيطة جدا 2، حيث تعتبر هذه الأخيرة فسيفساء متعدّدة الألوان تمّ اكتشافها في روما على حافة الطّريق الإمبريالي و معروضة في المتحف الوطني بروما عبحيث تحتوي على لونين أو أكثر ،وهي تستعمل خاصّة في اللّوحات الفسيفسائيّة الهندسيّة .

معهد غيتي للترميم والمعهد الوطني للتراث، تدريب الفنيين على صيانة الفسيفساء في موقعها الأصلي، تر: ماري جورج عوض وآخرين، د.ط، تونس، 2013م، ص01.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Janine BALTY, La Mosaïque gréco – romaine, II, Actes du II<sub>e</sub>colloque international pour l'étude de la mosaïque antique, in: A.C, Tome 46, 1977, p358.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Janine LANCHA, Les Ludi Circenses dans les Mosaïques de L'Occident Romain: Afrique exceptée, université Lumière, Lyon 2, 1999, p289.

أبعاد هذه الفسيفساء: أربعة أمتار في مترين وهو يعتبر تقديم عمل استثنائي، حيث أنّ فسيفساء المكعّبات من 1 سم $^2$  إلى 2 سم $^2$ ، (تقنية التّسالاتوم) تهدف على العموم إلى تغطية أسطح الأرضيّات الكبيرة، بما في ذلك فسيفساء بيضاء كبيرة تستعمل في التّصاميم الهندسيّة ثمّ كذلك الزخارف النباتيّة، ثمّ برزت في المواضيع التصويريّة (حيوانات، معبودات ....الخ) $^1$ .

ولقد تمّ في هذا النّوع من الأوبوس تسالاتوم التّخلي نهائيًا عن الحصى، حيث

استخدمت قطع حجرية صغيرة، تميّزت بانتظام أشكالها المربّعة أو المستطيلة، ولقد ساعدت الفترة الهلينستيّة على تطوّر هذا النّمط². (أنظر الصّورة رقم 05)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Janine LANCHA et Pièrette GUIBOURDENCHE, OP.Cit, p 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Berteli (C.), Les Mosaïques, edition: Bordas, paris, 1993, p25.



الصورة05.

فسيفساء من نوع التسالاتوم.

عن: معهد غيتي للترميم و المعهد الوطني للتراث، 2008م، المرجع السابق، ص 112.

# : (opus vermiculatum) الأوبوس فيرميكولاتوم-4

كانت اللّوحات الفسيفسائية من هذا النّوع مصنوعة من الرّخام و العجينة الزجاجية الأعمال Pate Vitreuse، بالإضافة إلى حجر اللاّزورد والعقيق الأحمر، وهي تستعمل في الأعمال التصويرية أو في تفاصيل الأشخاص و المناظر المعقّدة و مشاهد الحيوانات أ، وتستخدم في هذا النّوع أحجارا مختلفة إضافة إلى الرّخام والزّجاج الملوّن، وكانت تتكوّن من أشكال حركيّة للواقع،ويذكر أحد علماء الآثار أنّ طريقة " الفيرميكولاتوم " هي التّي استعملها القدماء حتى يصل الفسيفسائي إلى درجة عالية من البراعة 2.

ضف إلى ذلك فإن هذا النّوع يعتبر من أدق أنواع الفسيفساء و اللّوحة الفسيفسائيّة من هذا النوع تكلف أثمانا باهظة<sup>3</sup>.

هذا ونجد أنّ الفسيفساء التي تحمل اسم أوبوس فيرميكولاتوم تصنع بمكعبات صغيرة ودقيقة جدّا،أدناها 0,5 سم² و ذات ضلع يبلغ عرضه أقلّ من 4 مم، وهي مخصّصة للوحة تصويريّة صغيرة، هذه المكعبات يمكن أن تحقّق لوحات حقيقيّة و الوقوف على أكبر مكعبات الخلفيّة و من هنا جاءت تسميته: إيمبليما « Emblèma » ، حيث كانت تطلق هذه الكلمة على التّابلوهات الفسيفسائيّة ذات المستوى الرّاقي، فكانت نظرا لأهمّيتها تعامل بحق على أنّها عملا مميّزا4، إلاّ أنّ الأمبليما وجدت فقط في قصور خاصّة فاخرة 5.

<sup>1</sup> إيناس مهدى، المرجع السابق، ص02.

 $<sup>^{2}</sup>$  عبير قاسم، المرجع السابق، ص $^{2}$ 

<sup>.02</sup>مهد غيتي للترميم والمعهد الوطني للتراث، 2013م، المرجع السابق، ص $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Janine LANCHA et Pièrette GUIBOURDENCHE, OP.Cit, p 03.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Henri STERN, OP.Cit, p 235.

كما يتم في بعض الأرصفة الفسيفسائية Pavements de Mosaïque، أو أحيانا في فسيفساء موجودة على أسطح عموديّة، إدماج لوحة فسيفسائيّة صغيرة تبلغ مساحتها عموما أقلّ من متر مربّع، مصنوعة بتقنيّة الأوبوس فيرميكولاتوم، ويصنع عموما بشكل منفصل على لوحة حجريّة أو بلاطة <sup>1</sup> كبيرة من الخزف قبل صناعة الفسيفساء، وكان هذا النّوع من الفسيفساء يصنع بشكل مستقلّ عن أي مبنى كقطعة فنيّة محمولة <sup>2</sup>. (أنظر الصّورة رقم 06)

كما نجد أنّ تقنيّة الأوبوس فيرميكولاتوم قد تدعّمت بظهور الأمبليما Emblèma لوحات من الطّين المشوي تلصق فوقها المكعّبات، وتنجز بدقّة داخل ورشات عمل متخصّصة ثمّ تدمج ضمن فجوة تكون قد هيّأت مسبقا بوسط الفسيفساء 3. (أنظر الصّورة رقم 07 والشّكل رقم 20)

<sup>1</sup>بلاطة: وهي قطعة من مرمر أو من حجر أو من زجاج أو من خرسانة، تستعمل كسند أو لتغليف أرضية أو جدار. ينظر: عبد القادر القليبي و المنجي النيفر، فسيفساء رقم 20: الصيانة، مجلة إيكروم، المعهد القومي للآثار والفنون، د.م.ن، 1987م، ص14.

 $<sup>^2</sup>$  Getty Conservation Institute et Institut National du Patrimoine ,Formation de techniciens a l'entretien des Mosaïques in Situ, Tunis, 2011, p 02.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Janine LANCHA, Mosaïque de Vienne, édition: presse universitaire de Lyon, Paris, 1990, p121.



الصورة 06.

فسيفساء من نوع الفيرميكولاتوم، فسيفساء منزل فريكسوس تازولت، لامبيز.

Mourad Bouteflika ,Kaltoum kitouni-Daho et Amina Aicha Malek, La Mission Archéologique franco-algérienne de Lambèse, Tazoult, Algérie, Les nouvelles de L'archéologie, N°123, 2011, p04.



الصّورة 07.

نماذج من الأمبليمات بمتحف تازولت.

عن: مجهد الشريف حمزة، المرجع السابق، ص26.



الشّكل 02.

مقطع طولي للأمبليما.

عن: المرجع نفسه، ص26.

# الفصل الثاني: المعبودة فينوس من خلال الفسيفساء الرومانية

#### المبحث الأول: التعريف بالمعبودة فينوس

إنّ تصوير فينوس Vénus هو أحد المواضيع الأكثر معالجة في فهرس الفسيفساء بصفة عامّة، وفي فسيفساء شمال إفريقيا بصفة خاصّة، ففينوس معبودة لاتينيّة قديمة أ، ففي العصور القديمة عرفت معبودة للحب والجمال والخصوبة، هذه المعبودة هي فينوس في روما، وميليتا في بابل، التي تعادل أفروديت Aphrodite الإغريقيّة أ.

إنّ المعتقد بمعبودة الحب والجمال فينوس ليس محصور على الإغريق والرّومان، بل نجد في العديد من الحضارات القديمة تسميات أخرى كعشتارت التّي هي معبودة الحب والجمال في العراق القديم، ولكن ليس لديهم نفس التّصوير للوجه ،والاختلاف يكمن خاصتة في الوظائف.

، ص81. و أ.أنيهاردت، الآلهة والأبطال في اليونان القديمة، تر: هاشم حمادي، ط1، الأهالي للنشر والتوزيع، دمشق، 1994م، ص45-46. و أبكار السقاف، الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين، ط1، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2004م، ص27.

 $<sup>^{1}</sup>$  شيخ لونيس ليلة، المرجع السابق، ص $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أفروديت Aphrodite: كان مولد المعبودة أفروديت على سواحل قبرص، حيث يقول الشّاعر الإغريقي القديم هيسيودوس بهذا الصّدد: أنّه من أجل تلقيح زبد البحر قطع كرونوس عضو التّذكير من أبيه ورماه في البحر حيث ظهرت بذلك أفروديت، وبالتّالي هي تلك المعبودة التي ولدت من الأمواج أو بالأحرى من نطف معبود، كما أنّها كانت تهب السعادة لمن يخلص لها في خدمتها، ومن لا يتعبّدها تقوم بإنزال العقاب الصّارم به، فهي المتحكّمة في أرجاء السّموات وقد كان لها من الألقاب " العذراء ملكة السّموات ". ينظر: جان مازيل، تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية، تر: ربا الخش، ط1، دار الحوار، سورية، 1998م

 $<sup>^3</sup>$  Naima Abdelouhab, Le Cortège de Vènus, A.M.N.A, N $^\circ$  5, 1996, p42.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Alain Cadotte, La Romanisation des Dieux:L'interpretatio romana en Afrique du Nord sous le Haut –Empire, Brill, Boston, 2007, p250.

حيث نجد أنّ عشتارت البونيّة لديها شخصية متنوّعة، إذ كانت بمثابة معبودة الصّيد والحرب ذات طابع سماوي وبحري تجلب الحب والخصوبة، بالإضافة إلى حمايتها للمسكن الملكي وحامية للمدينة، ولكنّ فينوس تعتبر معبودة الحب والخصوبة فقط1.

يرى بعض الباحثين أنّ الإغريق أخذوا عن المشرق المعبودة عشتار وقسموها إلى أفروديت السماوية وأفروديت الأرضيّة، كما اشتقّوا منها المعبودة أثيناها "الزّهرة "4، حيث الجمال فينوس بسميتها "الزّهرة "4، حيث الجمال فينوس بسميتها "الزّهرة "4، حيث احتلّت المكانة الأولى ضمن المعبودات، وقد نشرت صورها بمعظم مواقع شمال إفريقيا من شرقها إلى غربها، إذ يصل عدد الفسيفساء التي تظهر من خلالها المعبودة فينوس في أوضاع وأشكال متنوّعة إلى أكثر من " 22 نموذج "5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p251.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أثينا Athéna: تعتبر معبودة الحكمة والحرب، وتقابلها في الميثولوجيا الرّومانية منيرفا Minerve، وهي ابنة زيوس، وكان لها سلطان على الرّياح و الأعاصير، كما كانت تختص برعايتها الأبطال و المحاربين، وكانت في الوقت نفسه حامية المدن، وكانت تدعى أحيانا بإسم " باللاس Pallas "، كما عرف عن أثينا في عصورها المبكّرة، أنّها معبودة عفيفة أصابت العرّاف تيرسايس بالعمى لأنّه تجرّأ على النّظر إليها وهي تستحم، بالإضافة إلى أنّها أصبحت معبودة اللّولة وضامنة لعدالة القوانين وتزوّد البلاد بالوفرة والازدهار، فهي التّي اخترعت أدوات الزّراعة، كما كانت ترعى الفن والأدب. ينظر: كارم محمود عبد العزيز، أساطير العالم القديم، ط1، مكتبة النافذة، د.م.ن، 2007م، 2007م، و فوزي مكاوي، تاريخ العالم الإغريقي وحضارته: من أقدم عصوره حتى عام 322 ق.م، ط1، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1980م، ص65.

 $<sup>^{3}</sup>$  بلكامل البيضاوية، المرأة من خلال فسيفساء شمال إفريقيا: أصنافها، أدوارها ووظائفها، مجلة أمل، المرجع السابق، -10

 $<sup>^{4}</sup>$  بديع محمد جمعة، أسطورة فينوس و أدونيس، د. ط، دار النهضة العربية، بيروت،  $^{1981}$ م، ص $^{13}$ 

 $<sup>^{5}</sup>$  بلكامل البيضاوية، المرأة من خلال فسيفساء شمال إفريقيا: أصنافها، أدوارها ووظائفها، مجلة أمل، المرجع السابق، -09-01.

الفصل الثاني:

هذا ونجد أنّ المعبودة فينوس عرفت بأنّها والدة الشعب الرّوماني، حيث كانت عند الرّومان بمثابة ربّة القوّة و الطّبيعة المنتجة، بالإضافة إلى ذلك ربّة الحدائق، وقد أقام لها ابنها " إينياس " حرم في صيقلّية، ومن هذا الأخير اكتسبت فينوس اللّقب " إيروكينا"، ولقد عبدت تحت لقب " فينوس فيليكس Vénus Félix " أي جالبة الحظّ الحسن، كما عبدت باسم " فينوس فيكتريكس Vénus Victrix " أي جالبة النّصر، ولقّبها يوليوس قيصر " بفينوس جينيتريكس Vénus Gènètrix " أي جدّة عائلة الشعب الرّوماني أ.

كما ازدهرت عبادة فينوس في عهد الإمبراطوريّة الرومانيّة، حيث أقام يوليوس قيصر معبدا للمعبودة فينوس<sup>2</sup>، بواسطة البيت الجولياني<sup>3</sup>.

كما كرّم الإمبراطور "هادريان Hadrien "فينوس، حيث بنى لها معبدا عظيما مزدوج الشّكل بروما، وعبدت أيضا على أنّها "فينوس فيرتيكوردياVénus Verticordia" أي تلك التّي تحوّل القلب حتّى تحفظ نساء روما من الخلود، وكان أفريل شهرها وخاصّة أوّل أفريل، وقد كانت تساعد " إينياس " وأتباعه في رحلاتهم البحريّة الطّويلة المملوءة بالأخطار من طروادة إلى إيطاليا، وقد كانت نظرة الرّومان إلى فينوس مطابقة لنظرة الإغريق إلى أفروديت.

أمين سلامة، معجم الأعلام و الأساطير اليونانية و الرومانية، ط $^2$ ، مؤسسة العروبة،  $^{1988}$ م، ص $^{244}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> معبد فينوس: يوجد على مسافة قريبة من مخرج الأكروبوليس، وهو يختلف عن المعابد الأخرى، إضافة إلى أنّ تصميمه يعتبر فريد من نوعه. ينظر: عزت زكي حامد قادوس، آثار العالم العربي: في العصرين اليوناني والروماني= القسم الآسيوي، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000م، ص159–160.

 $<sup>^{3}</sup>$  عزت زكى حامد قادوس، مدخل إلى علم الآثار اليونانية و الرومانية، د. ط، الإسكندرية،  $^{2005}$ م، ص $^{3}$ 

<sup>4</sup>أمين سلامة، المرجع السابق، ص245.

كما أنّ " فينوس فيكتريكس " كانت تصوّر نصف مغطّاة مثل : أفروديت، تحمل رمحا في يدها اليسرى و خوذة في يدها اليمنى وبجوارها درع، أمّا فينوس المعبد الهادرياني فتصوّر جالسة تحمل كوبيدو في يدها الممتدة أ.

لقد كانت فينوس تحتل في الأيّام الأولى موقعا متواضعا في البانثيون الرّوماني، وقد كانت تمثّل مع فيرونيا Fèronia و فلورا Flora الرّبيع و الأثمار، وكان لها مكانها في الفلوراليا Floralia وفي الفيناليا روستيكا Vinaliarustica .

حسب أقوال هوميروس<sup>3</sup> في الإلياذة، ففينوس هي ابنة زوس Zeus وديوني<sup>5</sup>.

 $<sup>^{1}</sup>$  المرجع نفسه، 245.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فراس السواح، موسوعة تاريخ الأديان: الكتاب الثالث اليونان و الرومان= أوروبا ما قبل المسيحية، تر: أسامة منزلجي وآخرون، ط1، دار علاء الدين، سورية، 2005م، ص227.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> هوميروس: ويعتبر رائد الشّعر الملحمي الأوّل و الأقدم و الأشهر في تاريخ الأدب اليوناني، ويتّفق العلماء على أنّ هوميروس كان شاعرا أعمى، يقوم بقرض الشّعر و إنشاده في قصور الملوك و النبلا، وكانت ملحمته الأولى " الإلياذة " أمّا الملحمة الأخرى " الأوديسة "، اللّذان يعتبران تراث مكتوب تمكّن من خلاله إستنتاج معالم التّاريخ اليوناني في مراحله الأولى. ينظر: ممدوح درويش مصطفى و إبراهيم السايح، مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية واليونانية: تاريخ اليونان، د. ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1999م، ص56،11

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زوس Zeus: يعتبر كبير المعبودات عند اليونان، فهو معبود السماء و البرق و الرعد، ويقابله في الميثولوجيا الرّومانية جوبتر Jupiter، ويقال بأنّه وزّع ملكوت العالم على إخوته و أخواته، وهو إبنكرونوس وريا، بالإضافة إلى أنّه يعتبر حاكم الكون المطلق من فوق جبل الأولمبوس، كما كان يلقّب المعبود بزيوس هيركايوس Zeus Herkeios فيما يتعلّق بوظيفته الخاصّة بحماية المزرعة. ينظر: أدريان روم، معجم الميثولوجيا الكلاسيكية: اليونانية والرومانية، تر: كاظم سعد الدين، ط1، دار المأمون، العراق، 2006م، ص07. و سيد أحمد على الناصري، الإغريق تاريخهم وحضارتهم: من حضارة كريت حتى قيام إمبراطورية الإسكندر الأكبر، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976م، ص150، و هـ د. كيتو، الإغريق، تر: عبد الرازق يسرى، مرا: محمد صقر خفاجة، د. ط، دار الفكر العربي، د.م.ن، 1962م، ص257.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Naima Abdelouhab, OP.Cit, p 42.

إلاّ أنّ هناك بعض الشّعراء لم يكونوا موافقين الرّأي ،من خلال رأيهم أنّ فينوس نسبت إلى زباد البحر، ويقال أنّها ولدت منها ،وقد حدّدت هذه الولادة قرب جزيرة سيتار، وتعتبر الصّدفة الخاصّية الرئيسيّة لفينوس، لأنّها ولدت داخلها وسافرت فيها من سيتار إلى قبرص، وبالتّالي ففينوس يعني اسمها " وليدة الزّبد " حملتها الأمواج إلى قبرص، حيث خرجت من الماء فاتخذت لقب " البارزة من الماء ماهما "، ومنذ ذاك الحين ارتبطت هاتان الجزيرتان سيتار و قبرص بفينوس، فلقبت بالسّيتاريّة أو القبرصيّة، وقد جاءت فينوس من قبرص إلى الأوليمبوس كمعبودة للحب والهوى، ضف إلى ذلك أنّها عبدت كمعبودة للتّاسل والإخصاب².

كما كان في استقبال فينوس الفصول الأربعة " بنات تيميس Timisse " وتهافتن عليها وألبسنها لباسا لتغطّي جسمها المكشوف، وكانت فينوس كلّما مشت أو خطت خطوة نبتت الزهور والورود الجميلة تحت قدميها، وفي هذه الجزيرة نمت فينوس وترعرعت كمعبودة للحب والجمال<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>( P.) Commelin, Mythologie Grecque et Romaine, édition: illustrée de nombreuses reproductions, Bordas, paris, 1991, p 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مصطفى محمد قنديل زايد، التعبير عن التعليم في الفن اليوناني والروماني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب، لإشراف: محمود حسني صقر، قسم الآثار، كلية الآداب، جامعة طنطا، 2001م، ص295.

<sup>3</sup> نايت وحمان نعيمة، إجازة في الأساطير الإغريقية الرومانية من خلال فسيفساء تونس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط، 1989م، ص28.

بالإضافة إلى ذلك، نجد أنّ فينوس تعتبر من أجمل المعبودات وقد أثّر جمالها في البشر والمعبودات، حيث كان لفينوس كثير من المغامرات الغرامية، وأشهرها ماحدث بينها وبين أدونيس Adonis، وهو شاب رائع الجمال وكان يتّصف بأخلاق الرّجولة وهو مولع بالصّيد أكثر من كل شيئ، وقد كانت فينوس تتجول معه وسط الغابات يوميّا، وما عادت تهتم بزينتها، بل كانت تذهب معه في ثياب عاديّة تحمل قوسا وسهام  $^2$ ، والمعبود أدونيس هو الذّي أحبّته وعشقته المعبودة فينوس  $^3$ ، ولمّا كان أدونيس يهاجم الخنزير البري قام بمهاجمته وجرحه على رجله مما أدّى إلى موته  $^4$ .

\_\_\_

<sup>1</sup> أدونيس Adonis: وهو اسم سامي معناه سيّدي ومولاي، ويعتبر أدونيس معبود الصيّد، وعرف كذلك باسم ملقرت، أي ملك المدينة، إذ كان مسؤولا عن الإبحار والصّناعة والثّراء. ينظر: فاطمة الزهراء عزوز، الروابط الفكرية الفينيقية – العبرانية: المعتقدات الدينية – الآداب – الفنون من القرن العاشر ق.م إلى القرن الأول للميلاد، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ القديم، لإشراف: بلقاسم رحماني، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، 2005م، ص76.

 $<sup>^{2}</sup>$  أمين سلامة، الأساطير اليونانية و الرومانية: عظيمة هي الأساطير في نظر الشخص النبيل، د. ط، دار الفكر العربي، 1988م، ص41-42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> إ. س سفينسيسكايا، المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية: خفايا القرون، تر: حسان ميخائيل إسحق، ط2، دار علاء الدين، سورية، 2007م، ص27.

<sup>4</sup> جيفري بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، تر: إمام عبد الفتاح إمام، د. ط، عالم المعرفة، الكويت، 1993م، ص50.

كما قيل أنّ المعبودة فينوس زوّجت من طرف جوبيتر Jupiter بمعبود النّار والبراكين فولكان <sup>3</sup>Mars، كما أنّ فينوس وهبت حبّها لمعبود الحرب مارس <sup>3</sup>Mars، الذي كان لعلاقته بها أهمّية كبيرة خاصّة لدى الرّومان<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> جوبيتر بالمعبودات الرّومانية المعبود باسم " زحل " في إفريقيا، كما يعتبر جوبيتر سيّد المعبودات الرّومانية وذلك لتعدّد وظائفه، فهو معبود السّماء و الطّقس و البرق و المطر، وكما يعتبر حامي روما والمشرف على حروبها وجالب النّصر لها في معركة قيصر ضدّ يوبا الأوّل، حيث طلب الجنود مباركة معبود النّصر جوبيتر، كما كان شعاره اللّون الأبيض، لذا وجب على الكهنة ارتداء الأبيض، ضف إلى ذلك أنّ المعبود جوبيتر كان يخرج مع الجيش إلى المعارك في

حالة الحرب. ينظر: محمد الصغير غانم، الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا، د. ط، دار الهدى، الجزائر، 2005م، ص115 ،130-131. و أندريه ايمار و جانين أوبوايه، تاريخ الحضارات العام: روما وإمبراطوريتها،

تع: فريد م. داغر و فؤاد ج. أبو ريحان ، مج2، ط2، منشورات عويدات، بيروت، 1986م، ص61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فولكان Vulcain؛ يعتبر واحد من أقدم المعبودات اللآتينيّة، يسبق جوبيتر تحت اسم فولكانوسVolcanus، كان والد كاكوس Cacus وتتسب إليه أبوّة سيرفياتولياس Servius Tullius ملك روما، ولقد كان فولكان معبود البراكين، ثمّ معبود النيران التّي يستطيع أن يوقف أخطارها، وأخيرا أصبح المعبود يهب دفئ الحياة ، تزوج فولكان من مايا Maia أمّ الينابيع، كما أنّه امتلك وظائف حربيّة، وربّما تقدّم على مارس كمعبود المعارك، بالإضافة إلى ذلك أنّ فولكان يقابله في الميثولوجيا الرّومانية هيفستوس Héphaïstos، كما كان يتضرع له بوصفه معبود النّار وقاهر المادّة، وهو الحدّاد الماهر والصّانع الفرد. ينظر: فراس السواح، المرجع السابق، ص200–221. و محمود فهمي، تاريخ اليونان، تق: محمد زينهم محمد عزب، د. ط، مكتبة ومطبعة الغد، جيزة، 1999م، ص36.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> مارس Mars: وهو معبود مختص بالحرب إلى جانب جوبيتر، ويرمز له برمح مقدّس وهو خاصّ بالمحاربين، ولا يجوز للعامّة زيارة معبده إلا في شهر مارس، وقد وجد له آثار بمدينة سيتيفيس التّي بنيت على شرفه، وكذا مدينة لامباسيس، بالإضافة إلى أنّه تمّ ذكر اسم المعبود مارس في المعاهدات الرّومانية مع القرطاجيين والإغريق، ضف إلى ذلك أنّ المعبود مارس يعتبر معبود النّمو والرّجولة والقوّة الخلاّقة والذّي يبدو أثره في الحرب، وقد أقيم له معبد خارج روما يفتح في حالة الحرب ويغلق في حالة السلم، وتجتمع في ساحته المجالس المئويّة. ينظر: محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ص119. و على عكاشة و شحاذة الناطور و جميل بيضون، اليونان والرومان، ط1، دار الأمل، اليرموك، 1991م، ص232.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ( P.) Commelin, OP.Cit, p69.

كما أنّ مارس كان الأب الأسطوري " لرومولوسRomulus" مؤسس روما، الذي جاء من نسل يوليوس من إينياس، وهكذا صار مارس و فينوس الزّوجين المعبودين لروما الإمبراطوريّة 2.

هذا وقد وجدت بعض الصّور الفسيفسائيّة للمعبودة فينوس على المقابر، حيث إذا ماتت فتاة صغيرة السّن يوضع على قبرها " لوحة فينوس "، وكان ذلك تقليدا شائعا آنذاك<sup>3</sup>.

بالإضافة إلى أنّه تمّ وضع بعض اللّوحات الفسيفسائيّة لفينوس داخل المنازل لتزيّن جدران الغرف والممرّات والحمّامات لطرد الأرواح الشّريرة وقسوة العين الضّارة، فلوحات فينوس كانت لها دلالتين: أوّلهما = أنّها كانت لوحات للتّزيين ويتقرّب منها باعتبارها معبودة الجمال وجالبة الحظ السّعيد والرّزق الوفير، وثانيتهما = تتمثّل في أنّ القدماء كانوا يتفاءلون بها وخاصّة الملوك والحكّام، لأنّهم اعتبروها جالبة الحظ فقدّسوها4.

<sup>1</sup> رومولوسRomulus: يعتبر رومولوس مؤسس روما وهو بطل إيطالي، واسمه من الواضح أنّهم اشتقّوه من اسم المدينة وحسب الأساطير فقد ولد رومولوس سفّاحا كطفل غير مرغوب في استبقائه، ثمّ ألقي به في نهر النّيبر، ولكن العناية الإلهيّة تتدخّل لإنقاذه، فتقذفه أمواج النّهر إلى الشّاطئ، فيأخذه راعي اسمه " فاوستولوسFaustulus " فيرعاه ويتعهّد بتربيته قريبا من المكان الذّي ستقوم عليه مدينة روما. ينظر: لطفي عبد الوهاب يحي، تاريخ اليونان والرومان: موضوعات مختارة، د. ط، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2006م، ص 201.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ( P.) Commelin, OP.Cit, p69.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أمين سلامة، معجم الأعلام و الأساطير اليونانية و الرومانية، ص245.

<sup>4</sup> نايت وحمان نعيمة، المرجع السابق، ص29.

هذا وقد ذكر أنّ للمعبودة فينوس " حزام " يحمل البهاء والسّعادة، وفيه قوّة الإقناع وحدّة النّظر، حيث قيل أنّ جونو Juno<sup>1</sup> استعارت الحزام من فينوس وذلك من أجل زيادة قوّة النّار لجوبيتر لأجل الانتصار " في معركة طروادة "<sup>2</sup>.

كما يعتبر كوكب فينوس المفضل الزّهرة وطائرها اليمامة وقربانها الخنزير البرّي، أمّا بالنّسبة للزّخرفة المفضلة لها هي الصّدفة، وزهورها المحبّبة شقائق النّعمان التّي روي أنّها نبتت من سيلان دم أدونيس قتيلا<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جونو Juno: وهي أخت جوبيتر وزوجته، وهي معبودة إيطالية وجدت منذ أبعد العهود عند السابتينيين و الإسكانيين و اللاتينيين و الأمبريين و الأرتزوريين، ومن أقدم ألقابها لوشيتيا و لوشينا Lucetia Lucina، إضافة إلى أنها كانت تحتل جزءا مهما في طقوس الزّواج ومايليها، كما كان لديها العديد من الألقاب ومن بينها: جونو برونوبا Juno Pronuba، و جونو نوكسيا Juno Nuxia ....الخ. ينظر: فراس السواح، المرجع السابق، ص217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ( P.) Commelin, OP.Cit, p70.

<sup>3</sup> مصطفى محمد قنديل زايد، المرجع السابق، ص295.

# مشاهد فسيفسائية تمثّل المعبودة فينوس:

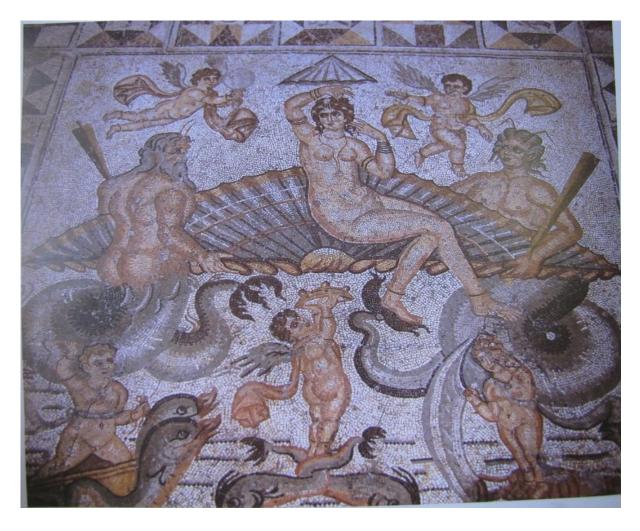

الصورة 08. لوحة فسيفسائية لانتصار فينوس بمتحف سطيف.

عن: Sabah Ferdi, Mosaïques Des Eaux En Algérie: un langage بين: mythologique des pierres, édition: R.S.M, Alger, 1998, p106.



الصورة 09.

لوحة فسيفسائية لإنتصار فينوس بمتحف جميلة.

Claudes Saintes et Ymouna Rebahi, Algérie Antique, édition: عن: musée de l'Arles antique, France, 2003, p193.



الصّورة 10.

لوحة فسيفسائية لفينوس تتوسّط الحب المجنّح المعروضة بمتحف لمته.

عن: Latifa Slim, Sols de la Tunisie Romaine: Vénus, la Toilette et les

Roses, éditions: Cérès, Tunis, (S.D), p140.

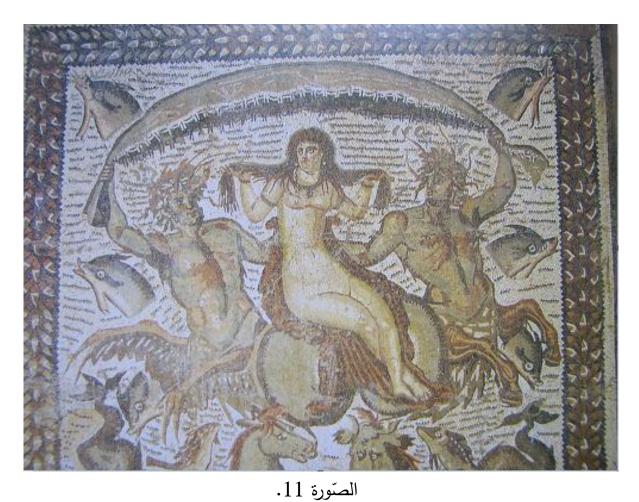

لوحة فسيفسائية لفينوس تتوسلط السنتورين بمتحف قسنطينة. عن: .Sabah Ferdi, op.cit, p101

## المبحث الثاني: المعبودة فينوس من خلال فسيفساء حضرموت

#### المنفساء تتويج فينوس

لوحة تتويج فينوس Couronnement de Vénus عثر عليها في موقع الكاف بمتحف الباردو .

اللّوحة لها مخطّط على شكل حرف T، وفي محور اللّوحة توجد فينوس جسدها عاري غير متجانس، موضوع على كتفها و ذراعها الأيسر معطف أرجواني ويسقط إلى الخلف، تضع يدها اليسرى على خصرها، في حين أنّ اليد اليمنى ممدودة تحمل زهرة أ.

إنّ مشهد تتويج فينوس كان من قبل اثنين من السّنتور Centauresses مركّبة من الزّهور يمسكانها من الجانبين منفصلة عن المعبودة، كما تحملان باليد فوق رأس فينوس تاج سميك مزيّن ومرصّع بالجواهر، موضوع فوق رأسيهما شريط نباتي وأزهار مضفورة، ولديهما جذع أنثوي ممدود، التحامه غير متناسق جيّدا بين ارتفاع أسفل البطن وصدر الحصان، أمّا في خلفيّة هذه اللّوحة تتمو نبتة الأكانتس مع البراعم الورديّة، وفي خانة مستطيلة توجد نقيشة أو كتابة باللّون الأسود على خلفية بيضاء، وقد كتب عليها عبارة: POLYSTEFANUS – RATIONISEST – ARCHEUS وهي أسماء لحصانين.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Latifa Slim, OP.Cit, p147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mongi Ennaifer, Le Thème Des Chevaux Vainqueurs a Travers la Série Des Mosaïques Africaines, in: M.E.F.R.A, Tome 95, N°2, 1983, p827.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Latifa Slim, OP.Cit, p147.

بالنسبة لفكرة أكاليل النّصر التعدّدية وعلى وجه التّحديد تلك التّي تظهر اسم "Polystefanus" فنجد أنّ الحصان الأوّل كان عديد التتويج Multi couronne بجدارة، أي يضم تيجان متعدّدة 1.

في الجزء العلوي من اللّوحة على مربّعي الزّوايا مصوّر عليهما حصانين: الحصان الذي في المربّع الأيسر اسمه" أمازونيوس Amazonius" وقد أتلف تقريبا كلّيا، أمّا الحصان الذي موجود على الجهة اليمنى فهو يدعى ب: " تيتونيوس Titonius" " مصحوب بسعفة نخيل، وتشكيل الأحصنة يبرهن على ألعاب السّيرك، أمّا السّعفة فهي رمز لانتصارهم، كما أنّ ارتباط الأحصنة مع فينوس في هذه اللّوحة، إنّما يشير إلى أنّ مثل هذه المباريات نظّمت بمناسبة عيد المعبودة، حيث كان يتم الاحتفال بعيدها بحماس كبير في المعبد، كما نجد أنّ فينوس كان لديها العديد من الخاصيات، ومنها جلب الحظ للخيول وكذا ضمان فوزهم ، ضف إلى ذلك أنّ موضوع تتويج فينوس نفسه يرجع لمذهب قديم مرتبط بعشرات معبودة البحر عند السوريين القدامي، فقد كانوا يجمعون بين عفروديت فينوس والحيتان الخرافية، بينما مثلّت لوحة إلاس (جهة سليانة) وحشين خرافيين (سنتورتان Centauresses) تتوّجان فينوس وألم أنّ انتشارها كان جدّ هام في الجزائر وخاصة في منطقة الهضاب العليا، وهذا فينوس راجع ربّما إلى ما ترمز إليه المعبودة من خصوبة، وهذا يتماشي مع الطبيعة الفلاحيّة لذلك راجع ربّما إلى ما ترمز إليه المعبودة من خصوبة، وهذا يتماشي مع الطبيعة الفلاحيّة لذلك المجتمع وما ترمز إليه من حب وجمال .

 $<sup>^1</sup>$  Azedine Beschaouch, Encore « la mosaïque des chevaux» de Carthage: à propos de Polystephanus= le coursier aux multiples victoires (information), in: C.R.S.A.I.B.L,  $140_{\rm e}$  année, N°4, 1996, p1320.

 $<sup>^2</sup>$  Latifa Slim, OP.Cit, p147-148.

<sup>.85</sup> المنجي النيفر، الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء، د.ط، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، د.س.ن، ص $^3$  Naima Abdelouahab, OP.Cit, p46.



الصتورة 12.

لوحة فسيفسائية لتتويج فينوس من طرف سنتورين بمتحف الباردو، تونس.

عن: . Slim Latifa, OP.Cit, p153

#### المبحث الثالث: المعبودة فينوس من خلال فسيفساء تاموقادي

#### فسيفساء انتصار فينوس

لوحة انتصار فينوس Triomphe de Vènus في الغرفة المجاورة إلى الشّرق ، متواجدة في متحف تيمقاد، ويبلغ تقريبا طولها 2.40 وعرضها 2.20.

يوجد على الحاقة Bordure شريط أسود (1/0.25)، مع أوراق شجر الأكانتس Rinceau d'acanthes الخضراء الجميلة والحمراء من باقة تمثّل الواجهة وسط كل جانب، فقط الحاقة السفليّة هي حاليّا محفوظة، ولا يزال هناك شظايا تجاور الحواف، ونجد أنّ الجزء العلوي قد دمّر تماما، وهناك شبكات صفراء ومسنن أسود أصفر وأبيض. الزّخرفة Motif تشغل الجانب بأكمله، وتشتمل على باقة مركزيّة ومنحنى مزدوج على الجانبين ( ربّما ثلاثة منحنيات إلى اليمين واليسار )، ومن المؤكّد أنّ جميع أوراق شجر الأكانتس ممثلة في فسيفساء من تيمقاد، طبيعي أكثر و أكثر حيويّة و بأقلّ أسلوب منمّق، على الرّغم من بناء دقيق للغاية 1.

اللّوحة المركزيّة Panneau figuré مع خلفيّة بيضاء ( $\times 1.70$ ) تمثّل فينوس ترقد عارية على ردف سنتور Centaure بحري ملتحي، ويحيط بها من الجانب الآخر شخص ملتحي $^2$ .

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suzanne Germain, Les Mosaïques de Timgad: étude descriptive et analytique, Préface de Jean Lassus, éditions: C.N.R.S, paris, 1969, p27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sabah Ferdi, OP.Cit, p96.

فينوس هي امرأة شابّة جميلة، تجلس ثلاثة أرباع على ردف سنتور ضمن ستائر حمراء تغطّي الفخد والسّاق اليسري، وتمر تحت السّاق اليمني ،وتعود تقع إلى الأمام طيّات عاديّة جميلة. في اليد اليمني تحمل المعبودة تاج فوق رأس السنتور، وعلى اليسار رافعة ذراعها إلى الأعلى عليه وشاح Voile وردي، أمّا سنتور الجانب الآخر فيستغرق نهايات عائمة بحريّة. ويحيط رأس المعبودة مجدّدا – في العصور القديمة – بإكليل شعاعي Nimbe ذات سمة من الألوهيّة، ويتم تغطية الشّعر في عصائب ضيّقة جدّا، ويتم التّعامل مع الوجه بطريقة أقل غرامة من بقيّة الجدول، بالإضافة إلى أنّ جسد المعبودة فينوس يعتبر نموذج جميل، حيث أنّها تعتبر رشيقة ونحيلة، ولاسيما استطالة الجسم بسبب ثلاثة أرباع من الحركة، وكذلك براعة الساقين واضحة جدًّا وذلك من خلال التركيز على انحناء الكاحل والقدم اليسري، وهذا يمثل على العموم وضعيّة السّاق. وبالنّسبة للسّنتور فله جسم قوى ولديه عضلات ملحوظة بشكل جيد، ولديه أيضا وجه معبّرة للغاية وشعر ولحية وفيرة، بحيث يتمّ معالجتها إلى مكعبات دقيقة جدّا من الأسود والرّمادي والأخضر، يرتدي على رأسه كمّاشة سرطان البحر Pinces de homard وجدت على المعبودة البحريّة، والجزء العلوي من الرّأس مثّل يد فينوس، ورفع السّاقين أثر على ما يبدو لجلب امرأة شابة تجلس على الرّدف مع لفائف خضراء واسعة. وفي الجهة المقابلة نجد السّنتور الثّاني وهو الأصغر سنّا، ومن الذِّي نراه فقط الرَّأس و الصّدر، وهو يبدو أيضا داعما لفينوس وقد كان يحدّق ببصره، ويعلو شعره المجعّد أيضا من كمّاشة سرطان البحر، والوجه بشكل خاص دقيق ومعبّر وعيون ثابتة على المعبودة مع خوف واضح - وهو يعتبر الشخص الوحيد الذي لم يتم إصلاح رأسه في العصور القديمة -1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suzanne Germain, OP.Cit, p27-28.



الصنورة 13.

لوحة فسيفسائية لانتصار فينوس بمتحف تيمقاد.

عن: .97-Sabah Ferdi, op.cit, p

# المبحث الرابع: المعبودة فينوس من خلال فسيفساء قيصرية

#### استحمام فينوس المنتحمام فينوس

لوحة استحمام فينوس Toilette de Vénus موجودة في المنزل الغربي، عثر عليها في نادي تتس بشرشال. في غرفة ذات حنية، حظيرة الفسيفساء.

يبلغ طول اللّوحة 4.95 وعرضها 4.90 م ( لوحة تقريبا مربّعة )، وحجم المكعّبات من 8مم إلى 18مم في الجانب.

المواد المستعملة فهي متمثّلة في: الحجر الجيري والرّخام ( باللون الوردي والأصفر ) وعجينة الزّجاج والطّين.

الحجم بالدّيسمتر مربّع: حجم البحر 82دم $^2$  تقريبا، السّمك 143دم $^2$  لحوريّات البحر 143دم $^2$  للسّيناتور 100دم $^2$  للصّدفة 255دم $^2$ لفينوس و 144دم $^2$  للتموج.

حجم شريط التركيب 14سم ويتكون من ثمانية صفوف من المكعبات البيضاء ولها حاقتين: الحاقة الخارجيّة حجمها 24سم بها جدائل مزدوجة عولجت باللّون الأخضر والأصفر والأبيض، أمّا الحاقة الدّاخليّة فحجمها 45سم وهي عريضة تحتوي على أوراق الشّجر الأخضر، بها كؤوس على شكل أبواق أو مخاريط بسيطة باللّون الأخضر الشّاحب والأصفر ولفائف بشكل حلزوني تلتفّ حول الكؤوس بلون أصفر، بحيث تمنح تأثير على الزّهور ذات اللّون الوردي 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabah Ferdi, Corpus Des Mosaïques De Cherchel, éditions: CNRS, paris, 2005, p98.

إنّ الموضوع الرّئيسي يمثّل مشهدا لاستحمام فينوس معبودة الحب والجمال وحامية الحدائق عند الرّومان، جالسة على قوقعة في جو مبتهج بمشاهد أسطوريّة، تميّزها عدّة كائنات بحريّة ومشاهد متنوّعة مستوحاة من الحضارة اليونانيّة العتيقة 1.

وصف اللّوحة: على خلفيّة البحر المظلم، حيث يتم تموّج Ondulation سطح المياه من خلال خطوط قصيرة متعرّجة، وفي الوسط تظهر في الأعلى فينوس وهي عارية إلى السّاقين، تجلس في الواجهة على صدفة Coquilleخضراء عالية بأخدود جلدي من مكعبات الزّجاج الأزرق، تتوسّط اثنين من السّنتور، وهي رافعة ذراعيها تحمل بين أصابعها قلادة ذهبيّة فاخرة مصنوعة من مكعبات سوداء وبيضاء، أمّا وجهها فهو ملتقت قليلا إلى اليسار، محاط بشعر كثيف أشقر مزيّن بتاج Diadème من قماش ملتصق به حجر كريم ذو لون أحمر قاني، وساقيها ملفوفة بقطعة قماش حمراء مخطّطة وملقيّة إلى اليمين، وتضع في معصميها أساور Bracelet ذات لون بني. وكما يظهر من خلال اللّوحة أنّ كلا السّيناتورين يقومان بفتح الصّدفة وتتمثّل بطريقة متناظرة، وتستند الصّدفة على الذّيل الأخضر، ونحو الخارج نجد أنّ أكتاف كلا السّيناتورين انحرف على الصّدفة، ووجوههم ملتفتة نحو المعبودة، وذراعيهما مشدود يحملان مخروطين يزيّن شعرهنّ الأخضر مع كمّاشة سرطان البحر، ويبدو أنّ جسديهما مفتول العضلات ولهما شكل تخطيطي تقريبا مشكّلين مراوري الدّاكن.

1 محند أكلي إخربان، جرد التحف الأثرية المعروضة بمتحف جميلة (كويكول القديمة)، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الآثار القديمة، لإشراف: محمد المصطفى فيلاح، جامعة الجزائر، معهد الآثار، 2007م، ص14.

 $<sup>^2</sup>$  Sabah Ferdi, Mosaïques Des Eaux En Algérie: un langage mythologique des pierres, p109.

في الأسفل على جانبي الصدفة تظهر اثنين من حوريّات البحر Néréides مع وحوش البحر Monstres marins باللّون الأسود والعنقاء (Griffon)، وتظهر الحريّة في اليسار عارية تقريبا تحمل وشاحا يطوف فوق رأسها. وفي وسط الّتشكيلة يحتل الحب المجنّح ذيل السمكة وهو حامل الغريفين والأسد، وبين أمواج البحر تظهر الأسماك والدّلافين بكثرة.

إنّ المشهد الأكثر تمثيلا في اللّوحات الفسيفسائيّة هو مشهد المعبودة فينوس و استحمامها، حيث أنّ العشّاق خدّام فينوس يرافقونها و يساعدونها في استحمامها.

1 حوريات البحر Néréides: فتيات جميلات فاتنات صديقات للبشر، ولهنّ علاقة شديدة بالمعبودات، وكنّ مغرمات بالحب والرقص والغناء، ونيرايديس هنّ بنات زوس و دوريس حوريّات البحر المالح والبحر المتوسط، وأشهرهنّ ثيتيس والدة أخيل وأمفيتريتي زوجة نيبتون، وأوريثويا زوجة بورياس، يستحدث عنهنّ دائما بأنّهنّ جماعة عشن في أعماق البحر في قصر نيريوس، حيث يقمن بالأعمال المنزلية وبعدها يخرجن إلى سطح البحر ليرقصن ويلعبن في الأمواج ويركبن الدّلافين، ويتريّضن على الشاطئ حيث يتبارين في الألعاب، وكانوا يصوّروهنّ كعذارى فانتات سريعات الحركة، تارة عاريات وطورا في ملابس شفّافة بيضاء، كما كنّ يساعدن الملاّحين في ساعات الشدة، بالإضافة إلى أن النيريد كنّ يركبن وحوش البحر،

من الأسماك الصندفيّة. ينظر: أمين سلامة، معجم الأعلام و الأساطير اليونانية و الرومانية، ص304،182. و Fathi Bejaoui, Deux Mosaïques Tardives de la Région de Sbeïtla: L'Antique Sufetula en Tunisie, in: C.R.S.A.I.B.L, 145eannèe, N°1, 2001, p491.

و قد كانت حوريات البحر تمثّل عموما الحياة البحرية المتنوعة جدًا، بحيث تتعرف على الأخطبوط و الحبّار وأنواع مختلفة

2 العنقاء Griffon: وهو حيوان خرافي له جسم الأسد ورأس الصقر. ينظر: محمد حسين فنطر، الحرف والصورة في عالم قرطاج، د.ط، مركز النشر الجامعي، تونس، 1999م، ص 302.

 $<sup>^3</sup>$  Sabah Ferdi, Mosaïques Des Eaux En Algérie: un langage mythologique des pierres, p109.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Naima Abdelouahab, OP.Cit, p45.

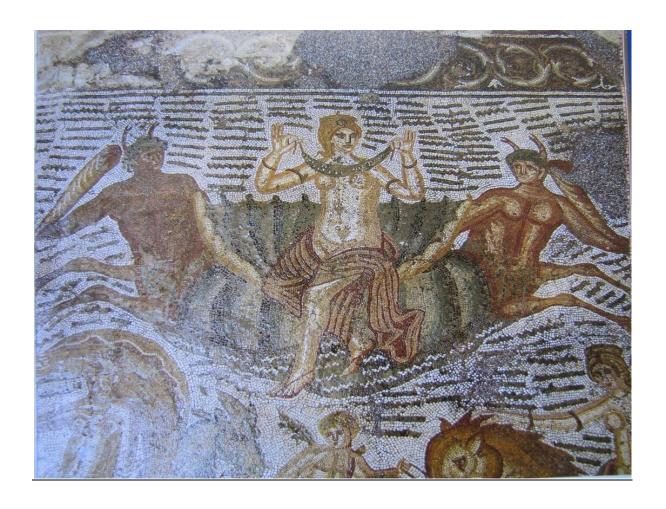

الصنورة 14.

لوحة فسيفسائية الاستحمام فينوس بمتحف شرشال.

عن: Sabah Ferdi, état inégal de Conservation des Mosaïques عن: d'Algérie, in: C.R.S.A.I.B.L, 145<sup>e</sup>annèe, N°1, 2001, p527.

# الفصل الثالث:

المعبود نبتون من خلال

الفسيفساء الرومانية

#### المبحث الأول: التعريف بالمعبود نبتون

يعتبر المعبود نبتون Neptune من المعبودات الرّومانية المعروفة، حيث عرف عند الرّومان بمعبود الرّطوبة والمنابع والماء العذب، بينما أصبح يعرف بعدما تمّ دمجه بالمعبود الإغريقي بوسيدون Poseidon بمعبود البحر<sup>2</sup>.

المعبود نبتون يقابله عند الفينيقيّين داجون، وقد كان نبتون يملك عدد كبير من المعابد تقع جلّها في المناطق القريبة من البحر من أجل إقامة المهرجانات والألعاب، وقد كان شهر جويلية مخصّص بكامله لنبتون<sup>3</sup>، حيث كان يقام احتفال روماني على شرف المعبود عرف ب: النيبتوناليا Nèptunalia وذلك تكريما له في نفس الشّهر<sup>4</sup>.

من أشهر معابد نبتون معبد كالأوريا <sup>5</sup>Calauria، ومن أهم مراكز عبادته خليج كورينثة 6.

<sup>1</sup> بوسيدون Poséidon: هو واحد من معبودات الأوليمب، يسيطر على مياه الأنهار والعيون ويحدث الزّلازل، ولا يزال اشتقاق اسمه محلّ خلاف بين المؤرّخين، فهناك من اعتبره " زوج الأرض "، وفي اجتهاد آخر يرى أن اسمه يتضمّن مقطعا بمعنى " البلبل "، ويقابل بذلك المقطع الأوّل من " بوتاموس Potamos " بمعنى النّهر، أو " بوسيس Posis " بمعنى الشّراب، وبناءا على ما سيق هناك من يرجّح أنّه كان معبودا للمياه بوجه عام، سواء كانت في شكل أنهار وينابيع أو مياه جوفية. ينظر: خلفه عبد الرحمان، الديانة الوثنية المغاربية القديمة: منذ النشأة إلى سقوط قرطاجة 146 ق.م، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ القديم، لإشراف: غانم محمد الصغير، قسم التاريخ و الآثار، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري بقسنطينة، 2007م، ص108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> إبراهيم بورجلي، مستعمرة مادوروس و إقليمها الترابي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الآثار القديمة، لإشراف: محمد البشير شنيتي، جامعة بوزريعة، معهد الآثار، 2009م، ص197.

 $<sup>^{3}</sup>$  أندري إيمار و جانين أوبوايه، المرجع السابق، ص $^{2}$ 

<sup>4</sup> أمين سلامة، معجم الأعلام و الأساطير اليونانية و الرومانية، ص304.

عاصم أحمد حسين، المدخل إلى تاريخ وحضارة الإغريق، د.ط، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 1998م، ص64.

<sup>6</sup> ممدوح درويش مصطفى و إبراهيم السايح، المرجع السابق، ص76.

تجدر الإشارة إلى أنّه قد عثر في شمال إفريقيا على عدّة كتابات لاتينيّة خاصّة بهذا المعبود تمّ اكتشافها في المناطق الدّاخليّة الشّرقيّة الجزائريّة أ، وكما كان له آثار عديدة ببجاية، سيرتا (قسنطينة) و قفصة (تونس)  $^2$ .

إضافة إلى أنّ المعبود نبتون له سلطان على العواصف والرّياح، ويرسل الخراب أو يهبّ السّلامة للملّحين ويشرف على جميع العمليّات البحريّة  $^{6}$ ، فهو في الأصل معبود مائي حامي من الجفاف، ولطالما اعتبر نبتون معبود الخصوبة والنّباتات  $^{4}$ ، حيث نظر إليه كمعبود يشرف على نمو الخضراوات والقطعان  $^{6}$ ، كما أنّه يعتبر هو من يحمل الأرض ويهزّها – معبود الهزّات الأرضية – وقت الزّلازل، ويعتبر كذلك معبود الخيل  $^{6}$ ، حيث افتخر نبتون كثيرا بجياده واشتهر بها حيث كان يحميها أثناء السّباقات التّي كانت تقام لها وأشهرها: سباقات الألعاب الأتروسكيّة التّي كانت تقام خاصّة لتكريم المعبود نبتون  $^{7}$ .

<sup>1</sup> سليم سعيدي، الآلهة الوثنية الأجنبية القديمة في مدينة كالما من خلال محتويات المسرح الروماني، مجلة المعالم، العدد 15، قالمة، نوفمبر 2013م، ص40.

<sup>.126</sup> أندري إيمار و جانين أوبوايه، المرجع السابق، ص $^2$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أمين سلامة، معجم الأعلام و الأساطير اليونانية و الرومانية، ص251.

 $<sup>^{4}</sup>$  فراس السواح، المرجع السابق، ص $^{226,99}$ 

<sup>.40</sup> نايت وحمان نعيمة، المرجع السابق، ص $^{5}$ 

مدوح درویش مصطفی و إبراهیم السایح، المرجع السابق، ص $^{6}$ 

 $<sup>^{7}</sup>$  نايت وحمان نعيمة، المرجع السابق، ص $^{1}$ 

كان نبتون ابن كرونوس و ريا، ولد في أركاديا، وهو شقيق لجوبيتر و بلوتون <sup>1</sup>Pluton ولمّا حياة هذا المعبود ارتبطت بالماء فإنّه بني لنفسه قصرا ذهبيا فخما في أعماق البحار، وقال أنّه يستشعر كلّ ما يحدث في الخارج عبر الموجات، وفيما يتعلّق بعلاقة نبتون بإخوته فهي لم تكن حسنة، حيث تقول الأسطورة أنّ نبتون طرد من السّماء مع أبوللون Apollon للتّآمر ضدّ جوبيتر 3.

تقول الأسطورة أنّ المعبود نبتون عند ولادته ابتلعه والده ثمّ تقيّاًه مع الآخرين عندما أعطى كرونوس بناءا على نصيحة "ميتيس " جرعة جعلته يتقيّاً أطفاله، ووفقا لرواية أخرى نجحت " ريا " في حماية ابنها من نهم والده بإعطاء كرونوس مهرا غضا لكي يبتلعه، وفي تلك الأثناء خبّات ابنها وسط قطيع من الحملان، ثمّ وضع في عهدة حاضنة اسمها " آرن " وكبر دون معرفة والده 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بلوتون Pluton: هو معبود روماني، مزج الرّومان بينه وبين المعبود اليوناني " هيدس " ، وبلوتون هو ابن " ساتورن Saturne: هلك الجحيم، بالإضافة إلى أنّه يعتبر معبود الأموات عند الرّومان. ينظر: حسن نعمة، موسوعة الأديان السماوية والوضعية: ميثولوجيا و أساطير الشعوب القديمة و معجم المعبودات الوثنية، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1994م، ص183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أبوللون Apollon: هو ابن " زيوس " من " لينو "، ولد بجزيرة ديلوس، وقد سبقته أخته التوام " أرتميس " معبودة الصيد بيوم واحد، كان أبوللون واحدا من معبودات الأوليمبوس، وهو معبود متعدّد الاختصاصات، كان يتميّز بقدرته على كشف حجب الغيب، إذ كان معبودا للغيب، ومن ثمّ معبودا للنّبوءة، وكان أهم مركز لنبوءته هو معبده في " Delphi "، وقد كان يوجد في وسطه حجر مقدّس، وفي هذا المكان كانت هناك كاهنة أبوللون المسمّاة " بيثيا Pythial " وهي التّي تعطي الإجابات على أسئلة المتسائلين عن المستقبل، بالإضافة إلى أنّه كان يدعى كذلك باسم " ميديكوس ". ينظر: عبد اللطيف أحمد علي، التاريخ اليوناني: العصر الهللادي 1، د.ط، دار النهضة العربية، بيروت، 1976م، ص134 –137. و أ.س. ميغوليفسكي، أسرار الآلهة و الديانات، تر: حسان ميخائيل إسحق، ط4، منشورات دار علاء الدين، سورية، 2009م،

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ( P.) Commelin, OP.Cit, p130.

<sup>4</sup> فراس السواح، المرجع السابق، ص100.

كما قيل أنّه تمّ تقسيم الإرث الأبوي إلى ثلاثة أجزاء: كانت السّماء من نصيب زيوس، العالم السّفلي من نصيب هاديس  $^1$ Hadès، أمّا البحر فكان من نصيب نبتون $^2$ ، وأمّا سطح الأرض نفسها فاعتبر مشاعا بين الأخوة الثلاثة $^3$ .

هذا وقد اشتهر نبتون أنّه حين يغادر يشدّ إلى عربته أحصنة سريعة ذات أعراف ذهبية كذلك نعال من البرونز، ويرتدي ذرعا من ذهب ويندفع بقوّة عربته عبر السّهل المائي، من حوله وحوش بحرية مرحة تظهر من الأعماق السّحيقة لترحّب بملكها، ويتباعد البحر أمام عربته وهي تطير بخفّة عبر الأمواج التّي لا تصل حتّى إلى تبليل المحور البرونزي للعربة، كما أنّه غالبا كان يرافق ظهور نبتون عواصف عاتية دلالة على غضبه 4.

<sup>1</sup> هاديس Hadès: معبود إغريقي، وهو شقيق زيوس ومعبود العالم السقلي، حيث كان معبود ما تحت الأرض، وقد كان بالنّسبة لليونان " واهب الوفرة " لأنّه كان بدوره يبيد جذور كلّ ما ينبت على الأرض أو يباركها، وقد اختطف هاديس المعبودة " بيرسيفوني " من أمّها " ديميتر " وأصبحت زوجته، وجعلها ملكة على العالم السقلي وهو عالم الموتى. ينظر: حسين الشيخ، دراسات في تاريخ الحضارات القديمة: اليونان و الرومان، د.ط، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2003م، ص314. و حسن نعمة، المرجع السابق، ص290.

 $<sup>^{2}</sup>$  حسين الشيخ، دراسات في تاريخ الحضارات القديمة: اليونان، ط $^{2}$ ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1998م،  $^{2}$ 

<sup>3</sup> إبراهيم السايح، تاريخ اليونان، د.ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2008م، ص201.

<sup>4</sup> فراس السواح، المرجع السابق، ص100.

تزوّج المعبود نبتون من " أمفيتريت Amphitrite "أ ابنة أوقيانوس و دوريس<sup>2</sup>، وقد كان لنبتون ابن سمّى " تريتون 3Triton " و العديد من الحوريّات البحريّة 4Néréides.

لقد اختار نبتون أمفيتريت ذات يوم حين كانت ترقص مع أخواتها في جزيرة ناكسوس، وعندما طلب يدها إلى الزّواج رفضت في أوّل الأمر وفرّت، فبعثت دلفينا للبحث عنها فكشف مكان اختبائها وأعادها إلى سيّده، ومنذ ذاك الحين وأمفيتريت تشارك نبتون مملكته، ونجدها أحيانا إلى جوار نبتون على العربة المقدّسة التّي يقودها جنّ البحر وهم ينفخون في قواقع محّارات<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> أمفيتريت Amphitrite : تعتبر من الحوريّات ومعبودة الوحوش البحريّة ، وقد كانت الحيوانات البحريّة كالدّلافين والتريتون معبودة الموج من أحسن رفقائها في اللّقب ، كانت أمفيتريت كريمة وتستعمل طاقتها وقدراتها لحماية البحّارين ، رآها معبود البحار والمحيطات بوسيدون يوما ترقص وعندها قبضت قلبه ودخل في حبّها ، وقد تمكّن بوسيدون من أن يتزوّجها و أنجبوا كلّ من تريتون ورودس . ينظر: إلياس عريفي، مجموعة فسيفساء منطقة تبسة: دراسة أثرية وجرد، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الآثار القديمة، لإشراف: محمد المصطفى فيلاح، جامعة الجزائر، معهد الآثار، 2008م، ص26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ( P.) Commelin, OP.Cit, p130.

<sup>3</sup> تريتون Triton: ابن نبتون وأمفيتريتي، وهو معبود بحر قليل الشّأن وأقلّ مرتبة من زوس وبرونيوس، وقد صوّر في هيئة رجل، حتّى قتله ساريدون في مبارزة تحلّت بروح الإقدام، بالإضافة إلى أنّ تريتون كان له ثلاث رؤوس بشري ونصفه الأسفل على شكل ثعبان. ينظر: أمين سلامة، معجم الأعلام و الأساطير اليونانية و الرومانية، ص140. و سيد أحمد على الناصري، المرجع السابق، ص22.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ( P.) Commelin, OP.Cit, p130.

<sup>5</sup> فراس السواح، المرجع السابق، ص101.

من الخصال التي تميّز بها نبتون شدّة تقلّب مزاجه الذّي كان يتقلّب كتقلّب البحر ،لذلك اعتبر رمزا للغضب الصيّاخب، ورغم ما كان له من سلطان مطلق وحكم قوي على مملكته البحريّة، إلاّ أنّه كان أقلّ شأنا في بعض المواضع، حيث كانت تلحقه العديد من الهزائم ممّا جعل علاقته مع باقي المعبودات الأخرى لا يطبعها الهدوء والسّلم عادة، كما عرف نبتون بروح المساعدة عندما ساعد " ليتو Léto " التّي طلبت منه ذلك، فأرسل لها دلفينا حملها إلى جزيرة ديلوس أ.

كما اشترك نبتون مع أبوللون في بناء صور طروادة، غير أنّه عندما رفض حاكمها إعطاء نبتون أجرته المتّقق عليها غضب المعبود وأرسل للطّرواديين إحدى وحوشه البحريّة ليهدّم ما بنوه، ومن هنا تظهر عداوته للطّرواديين، واشترك مع الإغريق ضدّهم في حرب طروادة المشهورة².

عادة ما ينحت المعبود نبتون بلحية طويلة، يحمل بيده شوكة ثلاثية الأسنان Trident، أحيانا واقف وأحيانا جالس على أمواج البحر، وعادة ما يصوّر في عربة يجرّها حصانان أو ثلاثة أو أربعة، وهي إمّا أحصنة برّية أو بحريّة.

 $<sup>^{1}</sup>$  نايت وحمان نعيمة، المرجع السابق، ص $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ( P.) Commelin, OP.Cit, p132.

 $<sup>^{3}</sup>$  حياة بوسليماني، دراسة مكونات مجتمع مدينة تيفاستيس و ضواحيها من خلال الكتابات اللاتينية في الفترة الممتدة بين القرنين الأول و الثالث للميلاد، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ القديم، لإشراف: محمد المصطفى فيلاح، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر، معهد الآثار، 2007م، 250.

كما صوّر لنا هذا المعبود في غالب الأحيان على عربة الانتصار يجرّها حيوانات شطرهما الأعلى حصان والشّطر الثّاني سمكة " هيبو كامب Hippo campe " حاملا بيده " حربة مثلّثة الأسنّة وذلك دلالة على سلطته على البحر والرّياح أ، وقد كان نبتون من خلالها يهزّ العالم، حيث إذا ضرب بها الأرض زلزلت أركانها وصخورها وخرج الماء بعد ذلك، فتلهم شعور الخوف بدلا من التّعاطف والحب 2.

كما يظهر نبتون في المشاهد الرياضية عاري يكشف معطف أو وشاح echarpe أزرق أخضر على جسمه و يقود فريقه، ولقد تغنّى بذلك هوميروس في الإلياذة 13: " المعبود في مركبته يدفع الأمواج ووحوش البحر تحتفي قيودها في كلّ مكان يغادرون مخابئهم ،والبحر يهتف مبتهجا بمرور العربة بأقسى سرعة "3.

المنجى النيفر، المرجع السابق، ص85.

 $<sup>^{2}</sup>$  أمين سلامة، معجم الأعلام و الأساطير اليونانية و الرومانية، ص $^{110}$ - $^{113}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Michèle Blanchard-Lemèe, Sols de la Tunisie Romaine: La mer= des Poissons, des navires et des dieux, éditions: Cérès, Tunis, (S.D), p123.

# مشاهد فسيفسائية تمثّل المعبود نبتون:



الصّورة 15.

لوحة فسيفسائية لنبتون يقود عربة بحصانين بمتحف سوسة.

عن: .125-bid, p124-125

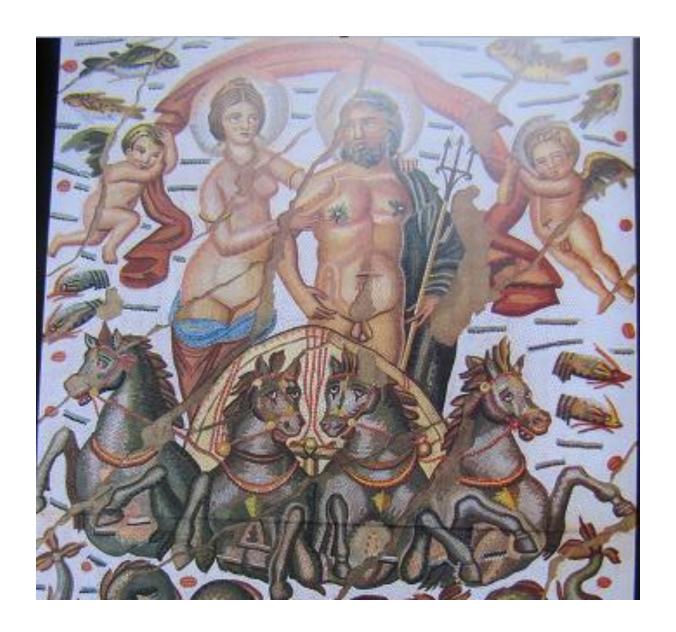

الصتورة 16.

لوحة فسيفسائية لزفاف أمفيتريت ونبتون المعروضة بمتحف اللّوفر بباريس.

عن: Sabah Ferdi, Mosaïques Des Eaux En Algérie: un langage mythologique des pierres, p38.

## المبحث الثاني: المعبود نبتون من خلال فسيفساء حضرموت

### الفصول بنتون والفصول

لوحة نبتون والفصول Neptune et les Saisons متواجدة في موقع الشيبة بمتحف الباردو، ويبلغ تقريبا طولها 4.90 وعرضها 4.85 سم.

فسيفساء نبتون والفصول تعتبر من أروع اللّوحات التّي وصلتنا، فهي فسيفساء أنيقة جدّا وتمّ الحفاظ عليها بشكل جميل، حيث صوّرت في مركز اللّوحة في قلادة مستديرة نبتون يحمل سمكة وشوكة ثلاثية الأسنان، ويركب عربة تجرّها أربعة من خيول البحر و يوجّهها معبود الموج تريتون Triton أو نيريد Néréide، وفي الأركان الأربعة لهذه اللّوحة نجد أوراق الشّجر، وفي كلّ زاوية تقف واحدة من الفصول الأربعة التّي تمثّلها شخصيّات نسائية، فكل فصل تمثّله شخصيّة لها بذلة وسمات خاصّة بها تختلف عن الأخرى، ترمز لتقسيمات السّنة، ومبيّنة الفصل الذّي ترمز له، وكما تتخلّلها أيضا مشاهد بحيث ترمز إلى العمل الرّيفي أ.

على الرّغم من بعض القواسم المشتركة المستمرّة، يظهر تغيّر الفصول في الفسيفساء من مظهر إلى آخر، حيث بسمات جديدة بسبب براعة الفنّانين، وتتضمّن دورة عاديّة للمواسم ودائمة التّجدّد لتعاقب الفصول مشكّل على عكس عقارب السّاعة².

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (M.P.) Gauckler, Inventaire Des Mosaïques de la Gaule et de L'Afrique, in: A.I.B.L, Tome Deuxième: Afrique Proconsulaire (Tunisie), édition: ERNEST, paris, 1910, p35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Michèle Blanchard-Lemèe, OP.Cit, p50.

بمعنى أنّ فصل الصّيف في الزّاوية اليمنى في أعلى اللّوحة حيث تظهر فيه الشّخصية الممثّلة له عارية كلّيا، أمّا فصل الخريف فنجده في الزّاوية اليسرى وتظهر فيه الشّخصية ممثّلة بواسطة ارتداء بذلة تغطّي نصف جسدها، في حين نجد الشّخصية الممثّلة لفصل الشّتاء توجد في الزّاوية اليسرى من الجهة السّفلية للّوحة ترتدي بذلة تغطّي كامل جسدها، والشّخصية التي تمثّل فصل الرّبيع تحتل الزّاوية اليمنى في الجهة السّفلية للّوحة يلفّ ذراعها الأيسر وشاح ينزل من الخلف ليلتف ثانية على ذراعها الأيمن، وتحيط بها زخارف نباتية لأوراق الأشجار، وتتخلّل النّسوة الأربعة أشكال آدمية وحيوانيّة تمارس نشاطاتها اليوميّة، مصحوبة بحيوانات برّية مثل: الكلب، الخنزير، الأسد والنّمر 1.

نجد في مركز هذا المشهد في القلادة المستديرة خلف رأس نبتون هالة نورانيّة تعبّر عن السّيادة الكونيّة، وقد أمسك المعبود بيده اليسرى شوكة ثلاثيّة الأسنّة وسمكة بيده اليمنى، هذان هما رمزان وهبهما له الفن الإغريقي<sup>2</sup>.

يظهر أنّ المعبود يقود بنفسه فريقه المتكوّن من أربع خيول بحرية، حدّدت عيناه بشكل كبير في المشهد وهو عاري الجسد، يرتدي وشاح يغطّي جزء من ذراعه الأيسر ويغطّي جزءه الأسفل، كما نستشف أنّ جسد المعبود به عضلات بارزة تحدّدها وتبرزها الألوان المتعدّدة في المكعّبات الفسيفسائيّة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p123.

<sup>2</sup> المنجى النيفر، المرجع السابق، ص87.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Michèle Blanchard-Lemèe, OP.Cit, p125.

حجم جسم خيول البحر التي نصفها الأعلى خيول ولها ذيول السمك وحراشف ترتعش مع حركة الحصان فهي تبدو في نظرة شرسة تبرزها المكعبات الملوّنة، وبالنّظر إلى الألوان نجد الأخضر الدّاكن واللّون الأزرق اللاّمع الذي تمنحه عجينة الزّجاج تظهر أنّهم مازالوا أحياء على النّقيض من ذلك مع إبراز الضوء الأبيض وتسخير اللّون البرتقالي، أمّا على يسار المعبود نبتون، فنجد على يساره حوريّة عارية الجسد ذات شعر طويل يسقط على كتفيها، وتمسك بيدها اليسرى عصا وباليد اليمنى رباط الحصان، أمّا على يمين نبتون يوجد تريتون عاري الجسد نصفه العلوي آدمي والنّصف السّقلي ذيل سمكة مكلّل بكمّاشة سرطان البحر على رأسه، ويحمل بيده اليمنى عصا مخروطيّة ملولبة، أمّا ذراعه الأيسر فنجده ملتف حوله وشاح، وأمّا اليد فتمسك برباط الحصان أ.

 $<sup>^1</sup>$  Ibid, p128.

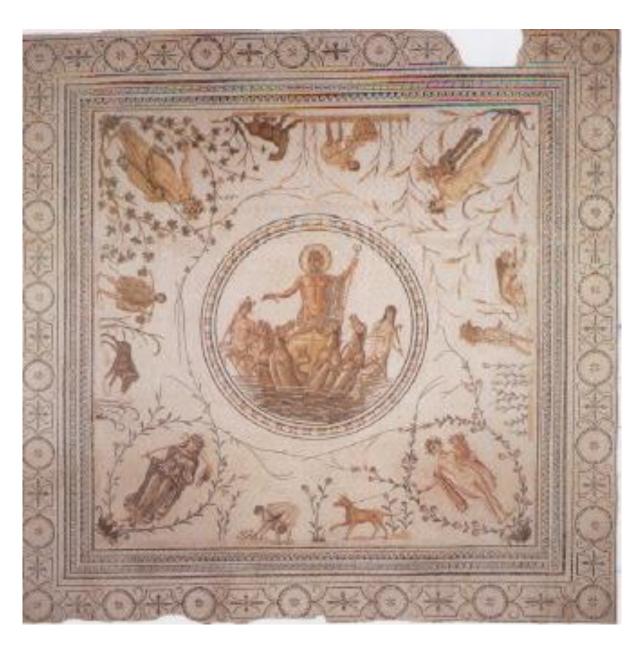

الصّورة 17.

لوحة فسيفسائية لنبتون والفصول بمتحف الباردو بتونس.

عن: .lbid, p126



الصّورة 18.

اللوحة المركزية لفسيفساء نبتون والفصول.

عن: .lbid, p127

### المبحث الثالث: المعبود نبتون من خلال فسيفساء تاموقادي

## ♦ فسيفساء عربة نبتون

لوحة عربة نبتون Char de Neptune وجدت في الحمّامات الكبرى الشّرقيّة في القاعة الباردة، المعروضة بمتحف تيمقاد، يبلغ طولها 3.50 وعرضها 2.50.

الحافّة الهندسيّة 2,98x3,48.

في الجانب يوجد شبّاك أبيض أسود و أبيض مائل للأصفر و أسود أبيض، ونجد نمط الزّخرفة مغطّى بحراشف مرتبّة على شكل خطوط بنفس اللّون الأبيض والأحمر، الأصفر والأسود.

اللّوحة المركزيّة في الوسط بخلفيّة بيضاء، والحافّة بألوان مموّجة بين الأحمر والأصفر والأبيض والأخضر المائل للرّمادي، وبها شبّاك أسود أصفر مائل للأخضر والأسود1.

في مركز اللّوحة توجد أربعة أحصنة بحريّة Chevaux marins يركضون حاملين نبتون واقف على العربة، في اليد اليسرى يمسك برباط الأحصنة، ويده اليمنى تحمل شوكة ثلاثيّة الأسنّة على شكل أفقى فوق رؤوس الأحصنة<sup>2</sup>.

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suzanne Germain, OP.Cit, p33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sabah Ferdi, Mosaïques Des Eaux En Algérie: un langage mythologique des pierres, p36.

يظهر الجزء الأعلى من جسم نبتون فوق العربة، أمّا وجهه يظهر على الجانب بلحية كثيفة، شعره طويل وفي المقدّمة قصير مرسوم بدقّة وتجمعه معصبة فيظهر وجهه بعبارات شديدة، كما عولج النّصف الأعلى من الجسم مع اليدين باللّون الأحمر، حيث يظهر بأنّ له عضلات مفتولة توحي بقوّته، ويضع على كتفيه وشاح مموّج باللّون الأسود والرّمادي والأخضر والأصفر يتحرّك للخلف مع سرعة العربة ليعود إلى ساعد اليد اليسرى، كما نجد أنّ نبتون يقف داخل عربة لها شكل صندوق تظهر من الأمام والجانب الأيسر باللّون البنّي الفاتح، وفي أسفل هذا الصّندوق تظهر عجلة صغيرة ذات أشعّة أ.

أمّا ربط الأحصنة بالعربة فهو غير موجود على الجانب ولكن موجود في الواجهة ،ومن خلال اللّوحة يظهر لنا الحصان الموجود في الواجهة – الجزء العلوي حصان والجزء السّفلي ذيل سمكة – كلّه، أمّا الأحصنة التّي بجانبه فيظهر منها الرّأس والصّدر والأرجل الأماميّة للأحصنة، وقد عولج جسم الأحصنة باللّون الرّمادي المائل للأخضر أمّا شعر الأحصنة باللّون الأحمر، كما يظهر لنا عقدتي ذيل الحصان الأوّل ملتفتين حول العربة، أمّا مؤخّرة الذيل فنجدها مقسّمة إلى ثلاثة أجزاء، والذيلين الآخرين ظاهرين ببساطة من أجل توازن العناصر المكوّنة للوحة، ومن المستحيل معرفة إلى أيّ نوع من الأحصنة البحريّة تتتمي هذه الذيول. وفي نفس المشهد في الأسفل تظهر ثلاث دلافين تسبح بجانب العربة كما تسبح أمامها، هذا المشهد البحري يدور في خلفيّة بيضاء، ولا يوجد أيّ خط يدلّ على تقسيم هذه العناصر، أمّا الخطوط الممثلة للأمواج فهي أشرطة منقطعة باللّون الأسود كذلك بالرّمادي، أمّا عن مقاييس المكعّبات المستعملة في هذه اللّوحة تتراوح من 5مم إلى 1سم².

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suzanne Germain, OP.Cit, p33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, p34.



الصنورة 19.

لوحة فسيفسائية لعربة نبتون بمتحف تيمقاد .

Sabah Ferdi, Mosaïques Des Eaux En Algérie: un langage عن: mythologique des pierres, p36.

### المبحث الرابع: المعبود نبتون من خلال فسيفساء قيصرية

### \* فسيفساء انتصار نبتون

لوحة انتصار نبتون Triomphe de Neptune في فناء المتحف بشرشال، طولها 3,20 وعرضها 0,90م ( لوحة تقريبا مستطيلة ).

المسكن ذو الحوضين.

حواف زخرفة الحوض مغطّاة بإكليل من الزّهور والفاكهة بعرض 35,5 سم، الجزء السّفلي من الحوض الأبيض مرصّع بمكعبات من الزّهور السّوداء وتصطفّ على الجدران مع الشّريط الأبيض ،مصنوعة من صفّين من مكعبات ويحدّها على الجانبي صف من مكعبات سوداء (سوى جزء صغير لا تزال واضحة فوق رأس نبتون)، كذلك تحت خلفية زرقاء وبيضاء يظهر نبتون في الواجهة، يجلس على ذيول ملفوفة لاتنين من خيول البحر التي يبدو أنّها تجعله يعدو بسرعة باتجاه اليسار. كما نجد أنّ المعبود يرتدي معطف التي يبدو أنّها تجعله يعدو بالأزرق والأسود منزلق على ظهره كانت يده اليمنى تعيده نحو البطن، واليد اليسرى تعتمد على شوكة ثلاثية الأسنان مرفوعة في الهواء، أمّا الوجه فيحيط به عموما شعر ولحية كثيفة، وله نظرة مهيبة بحيث يحدّق صوب حوريّات البحر إلى اليمين حيث قدّم بعض الجدّية في وجهه، ويحيط برأس المعبود نبتون هالة تقديس أرجوانيّة ذات دائرة سوداء أ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p37.

بالإضافة إلى أنّ اثنين من الخيول البحريّة التي في الجزء الخلفي قد فقدت مشكّلة في الأسود والبنّي الدّاكن مع وضوح أبيض أحمر وأسود، وقد ظهرت نهاية الذّيل على يسار معبود البحر، وكما يمثّل الجزء السّفلي من الجدول مع خطوط بيضاء متموّجة على خلفيّة رماديّة وزرقاء، وخطوط عموديّة صغيرة متوازية، صادرة عن مكعّبات بيضاء وزرقاء وهي تمثّل دوّامة الماء 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p37.



الصّورة 20.

لوحة فسيفسائية لانتصار نبتون بمتحف شرشال.

عن: .lbid, p37

# الفصل الرابع:

المعبود باخوس من خلال

الفسيفساء الرومانية

## المبحث الأول: التعريف بالمعبود باخوس

تنحدر تسمية باخوس من اسم المعبود الإغريقي Bacchus، الاسم الثّاني لديونيسوس أكاني لديونيسوس أDionysos معبود الكروم والخمر 2.

يعرف المعبود باخوس عند اللاّتينيّين ب: ليبرباتر Liber pater أي: الأب المحرّر والمقصود بمعبود الخمر تخليص العقل من كلّ همومه وتحرير الرّوح من كلّ الظنون والوساوس، وقد كان يقدّس بشكل عمومي وخاص<sup>3</sup>.

كلمة ليبر مشتقّة من الفعل " ليباري " الذّي يعني أصلا المعبود الذّي يصبّ الوفرة والخصوبة 4Libare، كما يقترن اسمه ورواياته بمدينة " طيبة "5.

<sup>1</sup> ديونيسوس Dionysos: هي أقدم تسمية هللينية كان يطلقها الإغريق على معبود النباتات والعنب ومانح نشوة الهذيان والمعبود المرتبط بالعالم الأخروي وبحيوية الطبيعة وبصفة خاصة بالكروم، حيث قام ديونيسوس في مرحلة شبابه بغرس الكروم وعصرها، ولهذا نجد أنّ لديه عدّة تسميات من بينها: " مكتشف الخمر " و " غارس الكروم " و " المشرف على معاصر الخمر "، بالإضافة إلى أنّ اسم ديونيسوس في الأصل يعني " زيوس نايس "، وقد كان مهد عبادته في ترّاقيا، ثمّ انتشرت إلى باقي الجزر، واستشعرت شخصية هذا المعبود من معبودات أجنبية وخاصة المعبود الكريتي " زاغريوس والمعبود الليدي " باساريوس ". ينظر: نجمة سراج رميلي، الكروم والخمر في الجزائر القديمة: معطيات أثرية وإيكونغرافية حول زراعة الكروم و تصنيعها وعبادة إله العنب والخمر في المرحلة القديمة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الآثار القديمة، لإشراف: محهد الآثار، معهد الآثار، 2007، و فراس السواح، المرجع السابق، ص14.

براهيم بورحلي، المرجع السابق، ص47.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hèdi Slim, Sols de la Tunisie Romaine: Dionysos, édition: Cérès, Tunis, (S.D), p81.

<sup>4</sup> نجمة سراج رميلي، المرجع السابق، ص21.

مدوح درویش مصطفی، المرجع السابق، ص75.

كما أنّ باخوس يعتبر معبود النّبات المزهر، معبود المسرح، معبود الجنون المقدّس، معبود سطوة الجنس، وهو معبود تمتدّ سطوته إلى ما وراء القبر  $^{1}$ .

يرمز العنب للمعبود باخوس، حيث أنّه يعتبر المعبود الوحيد الذّي يطلق عليه لقب " المعبود الأعظم "<sup>2</sup>، وأهم مظهر عظم فيه هذا المعبود مظهر "سيّد الكون "Cosmocrator" وهو في عنفوان شبابه<sup>3</sup>.

حسب الأساطير يعتقد بأنّ باخوس هو ابن " جوبيتر " وأم تدعى " سيميلي " وهي أميرة كانت مقهورة من طرف " هيرا Héra " التّي صعقتها 5، حيث تقول الأسطورة أنّ سيميلي توسّلت إلى جوبيتر أن يظهر أمامها بمهابته الأولمبيّة، ولم تستطع أن تتحمّل البريق المبهر لجوبيتر المقدّس، فالتهمتها ألسنة اللّهيب التّي انبثقت منه، وكان يمكن للطّفل الذّي تحمله في أحشائها أن يموت لو لم ينبث فجأة كم كثيف من اللّبلاب Lierres والتفّ حول أعمدة القصر، وشكّل ستارا أخضر يفصل بين الطّفل الذّي لم يولد بعد والنّار السّماويّة 6.

 $<sup>^{1}</sup>$  حسين الشيخ، دراسات في تاريخ الحضارات القديمة: الرومان، ط $^{3}$ ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  $^{2004}$ م،  $^{257}$ م.

 $<sup>^{2}</sup>$  نجمة سراج رميلي، المرجع السابق، ص $^{373}$ .

 $<sup>^{3}</sup>$  المنجي النيفر ، المرجع السابق، ص $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> هيرا Hèra: تعتبر واحدة من معبودة الأوليمب اليونانيّة، وقد كانت معبودة مدينة ساموس، وهي زوجة زيوس وأخته حيث أجلسها زيوس ملكة على الأولمب، وولدت له هيبي Hèbè و آريس و هفستوف و إيليثيا، يقابلها في الميثولوجيا الرّومانيّة " جونو Juno " ضف إلى ذلك أنّ هيرا هي معبودة الرّواج والمواليد، وقد قدّسها اليونان، ووصفت بأنّها أنيقة وفاضلة لا تعجبها مداعبات زيوس لها، كما عبدت في قرطاجة وقد مثّلوها ببقرة مقدّسة، كما كانت هيرا تغار كثيرا من أبناء زيوس الآخرين وخاصّة ديونيسوس وهرقل، كما نشبت بينها و بين زيوس خصام، ومن مقدّساتها الطّاووس وكذلك شجرة الرّمان. ينظر: حسن نعمة، المرجع السابق، ص793،103،105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hèdi Slim, OP.Cit, p81.

 $<sup>^{6}</sup>$  فراس السواح، المرجع السابق، ص $^{143}$ 

ولد باخوس قبل أوانه واستقبل من قبل أبيه الذي وضعه في فخده ليكتمل نموّه، وعندما حان وقت مولده أخرجه من جديد 1، وذلك بمساعدة " ليثيا " حيث أودع جوبيتر ابنه بين يدي " لينو " أخت سيميلي، وهناك أسطورة أخرى تقول أنّ " قدموس " والد سيميلي عندما علم بعلاقة ابنته سيميلي مع جوبيتر وضعها في صندوق ورمى به إلى البحر، فحملت الأمواج الصندوق ووصلت به إلى شواطئ جزيرة في " البيلوبونيز " ولمّا فتح كانت سيميلي ميّتة ولكن الطفل كان لا يزال على قيد الحياة، وتولّت " لينو " أمر العناية به، وقيل أنّ جوبيتر نجح في حماية ابنه من انتقام " هيرا " الغيورة التّي أصابت " لينو " بالجنون وحوّلتها إلى جدي، و أمضى باخوس طفولته فوق جبل خرافي ترعى الحوريّات شؤونه 2.

ترعرع باخوس في صغره في البادية <sup>3</sup>، واتصف إبّان طفولته بالبراءة والمرح، وعندما كبر أخدت جونو تطارده بدافع الغيرة، فالتجأ إلى التّرحال في الكثير من البلاد ينشر زراعة الكروم، ويعلّم النّاس فائدتها، وقد عهد جوبيتر بتعليمه إلى "سيلينوس Silinus " العجوز السّكّير المرح ذي الأنف الأفطس وأقدام العنزة <sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hèdi Slim, OP.Cit, p82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فراس السواح، المرجع السابق، ص142.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hèdi Slim, OP.Cit, p82.

<sup>4</sup> أمين سلامة، الأساطير اليونانية والرومانية، ص94.

يحتلّ المعبود باخوس مكانة فريدة من نوعها في فسيفساء شمال إفريقيا <sup>1</sup>، حيث أنّ معظم اللّوحات الفسيفسائيّة التّي تناولت الموضوع الديونيزي مستوحاة من الفن الهلنستي، حيث نجد أنّ المعبود باخوس يعتبر واحد من أهم المعبودات الرّومانيّة التّي وجدت في المسرح الرّوماني، ويرجّح أنّه دخل شمال إفريقيا قبل الاحتلال الرّوماني عبر قرطاج ابتداءا من القرن الرّابع ق.م<sup>2</sup>.

يصوّر المعبود باخوس كرجل ذي لحية في سنّ ناضج وجبين يعلوه عادة إكليل Guirlande من اللّبلاب، وأصبح لاحقا يظهر كشاب غير ملتحي بملامح نسويّة يرتدي ثوبا طويلا كالتّي ترتديه النّساء، وأحيانا يكسي عريّ جسده المراهق بال Nèbris وهو جلد نمر، ويحمل بإحدى يديه صولجان Thyrsus وبالأخرى عنبا أو كأس من الخمر 3، وقد غلب عليه التّخنّث في الأقاليم المغربيّة من الإمبراطوريّة الرّومانيّة 4، كما توّج رأسه بشعر مجعّد ومشكّل بعناقيد العنب وتنزل خصلة إلى الكتفين من جهتى الرّقبة 5.

كما كان يصوّر باخوس دائما ثملا يحيط به جمع من أتباعه السّيلينيّين Silène وهي مخلوقات بشريّة لها ذيول الخيل وآذانها<sup>6</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Katherin Dunbabin, The Mosaics of Roman North Africa: Studies in Iconography and Patronage, in: R.A, édition: Clavendon, presse Oxford, 1978, p173.

نجمة سراج رميلي، المرجع السابق، ص375.

 $<sup>^{3}</sup>$  فراس السواح، المرجع السابق، ص $^{3}$ 

<sup>4</sup> المنجى النيفر، المرجع السابق، ص95.

<sup>5</sup> سليم سعيدي، المرجع السابق، ص39.

 $<sup>^{6}</sup>$ عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص $^{6}$ 

ويظهر باخوس في الصور على أنه المعبود المحضّر الذي يمنح البشريّة إحدى الزّراعات الأساسيّة وهي زراعة الكروم المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحضارة المتوسّطيّة في العهد القديم<sup>1</sup>، من خلال صورته على الأواني الفخّاريّة المقرونة بغصون الكروم <sup>2</sup>، وكما وجدت له تماثيل عديدة سواء على قطع نقديّة أو نقوش حجريّة في كل من خنشلة وتيمقاد وجميلة <sup>3</sup>.

كما صوّر بصفة خاصّة في عربة تجرّها الفهود، وصوّرت هذه العربة يقودها " بان " معبود الرّعاة والغابات، نصفه الأعلى بشري والأسفل عنزة 4.

لم تكن عبادة باخوس عامّة كما هو الحال لبقيّة العبادات، وإنّما اقتصرت على الرّاغبين في تعلّم عبادته ذات الطّابع البشري والغامض والتّي تقام في في أماكن خاصّة، فالنّقوش الأثريّة تخبرنا عن وجود جمعيّات دينيّة تسهر عن مراسيم عبادته، حيث عثر على خمسة تماثيل تعود لهذا المعبود وكلّها مصنوعة من مادّة الرّخام 5.

 $<sup>^{1}</sup>$  نجمة سراج رميلي، المرجع السابق، ص $^{373}$ 

<sup>.138</sup> عبد اللطيف أحمد على، المرجع السابق، ص $^2$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> محد الصغير غانم، المرجع السابق، ص128.

<sup>4</sup> المنجى النيفر، المرجع السابق، ص98.

 $<sup>^{5}</sup>$  نجمة سراج رميلي، المرجع السابق، ص $^{196}$ .

يصوّر باخوس في مختلف مراحل حياته و مغامراته من الطّفولة إلى انتصاراته (انتصاره في الهند في فسيفساء سطيف و وهران) إلى جانب غراميّاته مع زوجته أريان (فسيفساء سيرتا)، و إذا غاب المعبود نفسه من اللّوحات الفسيفسائيّة يوحى إليه من خلال حضور أتباعه و أعضاء موكبه (سيلان، السكّيرات، الحاضنات، ساتير، جنّي باخوس، النمر...) أوبالصّورة التّجريديّة الرّمزيّة عبر رموزه مثل الباطيّة، المزراق، العنب، الطّاووس...وهذان النّوعان من اللّوحات توجد بوفرة في كل من نوميديا، موريطاني او الجزء الغربي من البروقنصلية أ.

يمكننا أن نحصر المشاهد الباخوسيّة حسب العناوين الثّلاث:

1.معارك الشّاب باخوس مع الحيوانات الضّارية.

2.انتصارات باخوس مع الجنس البشري.

3. باخوس في مواقف الحب2.

هذا وقد وقع باخوس في حب " أثينا " زوجة " أونيوس " وتزوّجها وأنجبت " ديانيرا "، كما تزوّج من " أريان " ابنة " مينوس " وأنجب ثلاثة أبناء: أونوبيون، يوانثيسوس وتافيلوس 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Katherin Dunbabin, OP.Cit, p110.

 $<sup>^{2}</sup>$  المنجى النيفر، المرجع السابق، ص $^{2}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  فراس السواح، المرجع السابق، ص $^{143}$ 

كانت تقام حفلات خاصة بالأسرار الباخية على شرف المعبود باخوس في كلّ المقاطعات الرّومانيّة ثلاثة مرّات في السّنة أ، حيث كان لباخوس عدّة أعياد في السّنة خلال الخريف وفي أوائل الرّبيع، ويحتفل ببعضها في القرى الإقليميّة أي في الأرياف، حيث عرفت وجود كبير 2.

ثمّ منعت تلك الحفلات رسميا اثرى دعوى مجلس الشّيوخ الرّوماني، إلاّ أنّ هذا لم يمنع متعبّدين المعبود باخوس عن ممارسة طقوسهم حتّى في عهد القدّيس أغسطس  $^{3}$ ، وذلك بشكل واسع بالأراضى النّوميديّة والموربطانيّة $^{4}$ .

 $<sup>^{1}</sup>$  نجمة سراج رميلي، المرجع السابق، ص $^{2}$ 

أندريه ايمار و جانين أوبوايه، تاريخ الحضارات العام: الشرق واليونان القديمة، تع: فريد م. داغر و فؤاد ج. أبو ريحان، مج1، د.ط، منشورات عويدات، بيروت، 2006م، ص369م.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> أغسطس: اسمه "أوكتافيوس " ويعرف باسم "أوكتافيو "، ولد عام 63 ق.م وقد لقب ب" أغسطس " في 27 ق.م أوّل تسلّمه السّلطة، وهو أوّل أباطرة روما، حكم بين عامي 27 ق.م -14م، عرف عهده بالاستقرار والازدهار الإداري والسّياسي، ويلاحظ من خلال كتب التاريخ أنه كان مفكّرا سياسيّا من الطّراز الأوّل، إذ أنّه أوّل من جعل السّلطة مركزيّة في روما، ونظّم الجيش ورتب المراتب الاجتماعيّة في دولته، ممّا كان له أثر واضح في إبقاء سلطة روما وإطالة أمدها لمن خلفه، ضف إلى ذلك أنّ أغسطس قد لقب ب: " القائد أو الإمبراطور المنتصر Appellatus Sum Viuns "، وقد توفّي عام 14م وهو طريح الفراش وخلّف وراءه نظاما جديدا بقي بعد وفاته. ينظر: إبراهيم مرزوق، موسوعة كنوز المعرفة: دائرة معارف مبسطة، د.ط، الدار الثقافية للنشر، د.م.ن، د.س، ص 138–139. و محمود إبراهيم السعدني، تاريخ وحضارة الرومان: منذ نشأة روما وحتى نهاية القرن الأول الميلادي، ط 1، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، 2007م،

<sup>4</sup> نجمة سراج رميلي، المرجع السابق، ص21.

لقد استمرّت الاحتفالات بالأعياد الديونيسيّة الرّيفيّة، ففي شهر كانون الأوّل كانوا يحتفلون بال Lèmaea وهو الإحتفال " بمعصرة العنب "، حيث يقدّم الخمر الجديد خلاله، وفي نهاية شباط يحتفل ب: Anthesteria وهي احتفالات بالأزهار تستمرّ ثلاثة أيّام، ويذاق خلالها خمر القطاف الأخير، أمّا الاحتفالات الديونيسيّة الأشدّ روعة فكانت في بداية آذار حيث تقدّم خلالها العروض الدراميّة 1. وكما كانت تقام رقصات الديثورامبوس تكريما للمعبود باخوس2.

هذا ومن أهم خاصّية تميّز بها المعبود باخوس أنّه يموت ويبعث من جديد بشكل دوري حسب الفصول، وكانت له موهبة ترويض الوحوش وحماية البشريّة من الحيوانات المفترسة 3، وقد كان الجدي حيوانه المفضّل ويظهر ذلك من خلال الأدب والتراجيديا الإغريقيّة، حيث أنّ كلمة تراجيديا اشتقّت من اسم " تراجوس " أي " الجدي "4.

وهناك عدّة دراسات معمّقة مؤخّرا اهتمّت بعبادة باخوس ومعانيه ،إذ سمحت بتقدير مكانته عند الرّومان وخاصّة في الفسيفساء ،حيث وجد عدد لايحصى من البلاد الذي هندسه هذا المعبود والذي تشهد عليه كبار الشّعوب ،ومنهم يهود شمال إفريقيا في الثلث الأوّل من القرن التّاني حتّى القرن السّابع<sup>5</sup>.

<sup>.</sup> فراس السواح، المرجع السابق، ص140-141.

 $<sup>^{2}</sup>$  حسين الشيخ، دراسات في تاريخ الحضارات القديمة: الرومان، ص $^{2}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  الهادي سليم، المرجع السابق، ص $^{3}$ 

عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص63.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sabah Ferdi, Corpus Des Mosaïques De Cherchel, p124.

# مشاهد فسيفسائية تمثّل المعبود باخوس:



الصّورة 21.

لوحة فسيفسائية لباخوس مراهق محمول من طرف النمر بمتحف الباردو بتونس.

عن:.Hèdi Slim, op.cit, p104



الصورة 22.

لوحة فسيفسائية لألغاز باخوس بمتحف جميلة.

Michèle Blanchard-Lemée, La Scène de Sacrifice du bouc dans عن: la Mosaïque Dionysiaque de Cuicul: Étude iconographique, in: Ant.Afr, Tome 15, 1980, p170.



الصّورة 23.

لوحة فسيفسائية لباخوس والفصول الأربعة بمتحف تيمقاد.

Emad Derder, Les Mosaïques du musée National des Antiquités عن: d'Alger: Etude descriptive, A.M.N.A, N°1, 1991, p31.



الصورة 24.

مشهد فسيفسائي يمثل طفولة باخوس مع حاضنته بمتحف جميلة. عن: –Leschi, Mosaïque à Scènes Dionysiaques de Djemila عن: –Cuicul (Algérie), in: M.M.F.E.P,Tome 35, 1935, p173.

# المبحث الثاني: المعبود باخوس من خلال فسيفساء حضرموت

### الله فسيفساء موكب نصر باخوس

لوحة موكب نصر باخوس Cortège Triomphal متواجدة في متحف سوسة، ويبلغ تقريبا طولها 4،50 وعرضها 4،00سم.

تعتبر اللّوحة الأقدم -أي قديمة الطّراز - والأكثر تمثيلا للسّلسلة، ومع ذلك تمّ العثور عليها في سوسة.

تمّ تأطير المشهد بحدود واسعة من أوراق وعناقيد العنب بكثافة، بالإضافة إلى سلل تفيض بعناقيد العنب موضوعة في الزّوايا، ولفائف Volutes هذا الغطاء النّباتي الكثيف يحيط به قاطفي العنب Vendangeurs وطيور الحب، وفي الوسط يمثّل باخوس كما هو الحال في معظم الحالات غير ملتحي، حيث يشبه بذلك " أبوللون " شبابه أبدي أ، ويحيط رأس المعبود من قبل تهيثرا تصدّرت مع أوراق وعناقيد العنب<sup>2</sup>.

يرتدي باخوس ثوبا طويلا أخضر وأرجواني بأكمام طويلة، ومنمّق مع أشكال متعدّدة الألوان، وكما كان يرتدي معطف على الكتف، وفي اليد اليمنى يحمل الرّمح مجهّزة برأس الحربة ومزوّدة على طرفي الحربة، وعلى اليسار ماسكا برباط اثنين من النّمرتين 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hèdi Slim,OP.Cit, p94.

 $<sup>^2</sup>$  (L.) Foucher, La Mosaı̈que Dionysiaque de Themetra, in: M.A.H, Tome  $69,\,1957,\,\mathrm{p}154.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hèdi Slim,OP.Cit, p94.

باخوس شاب يجرّ عربة بواسطة أربعة فهود، وعلى يساره يقف النّصر المجنّح: النّصر بلا شك، وهو تشكيل أنثوي عاري الجسد أ، حيث يتمّ تسليط الضّوء على الثّدي بواسطة مكعّبات من الرّخام بألوان داكنة، ويلتفّ بذراعها الأيسر رداء مطوي يغطّي جزئيّا التّعرّي لها، مع قلادة تزيّن رقبتها وصدرها، أمّا اليد اليمنى فهي تحمل سعفة نخيل Palme طوبلة<sup>2</sup>.

على يسار النّمور تظهر مينادة Ménade امرأة تشارك في مهرجانات باخوس ترقص وتضرب على الدّف <sup>4</sup>Tambourin ترتدي ثوب واضح وممرّر عليه رداء كهنوتي Tunique ووشاح موضوع على كتفها الأيسر يطفو على جانبي جسمها ويعطي لتحرّكاتها اتّساع كبير وطريقة تمهّل في المشي، كما زيّنت ذراعيها بأساور، وشعرها مجعّد مزيّن بأوراق، ولديها بقعة مظلمة في شكل اللّبلاب بين العينين، كما أنّ باخوس والنّصر يحملان نفس الوشم، ويبدو أنّها علامة مميّزة لأسرار ديونيسوس 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pierre Boyancé, Dionysiaca: À Propos d'une étude Récente sur l'initiation Dionysiaque, in: R.E.A, Tome 68, N°1–2, 1966, p59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hèdi Slim,OP.Cit, p94.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المينادا Ménade: وهي تعني الرّاقصات الباخوسات اللّواتي يرقصن في حفلات العربدة حتّى الهذيان، وهذا النّمط في الحياة أصبح يعرف بالميناديّة، وقد أطلق على الرّقص الذي يمارسنه المينادات ب: " رقص الجبال " وهو طقس كان يتم شتاءا في أماكن مقدّسة محدّدة وليس بشكل عفوي تلقائي، وكما كان هذا الرّقص يعبّر عن حالة من الإنجذاب المؤقّت من المعتقد أنّ باخوس هو الذي كان يسبّبه. ينظر: جان بيار فرنان، الأسطورة والفكر عند اليونان: دراسات في علم النفس التاريخي، تر: جورج رزق، مرا: عبد العزيز العيادي، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2012م، ص607. و حسين الشيخ، دراسات في تاريخ الحضارات القديمة: الرومان، ص258.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pierre Boyancé, OP.Cit, p59.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hèdi Slim,OP.Cit, p94.

أمام تقدّم العربة يوجد ساتير Satyres يمسك برباط الدّمر الأيسر يقف وراء السّاتير التّانية العارية، يظهر بجسم رياضي ذات عضلات قويّة، ويرتدي فقط معطف معقود حول العنق ويسقط خلف الظّهر، ويحيط رأسه بتاج أخضر، وهو يحمل بيده اليمنى منسأة أو عصا خشبيّة Pedum ترمز للألوهيّة، ويحمل بيده اليسرى باطيّة Pedum كبيرة على حافّة مزيّنة ومنحوتة بشكل متقن. وقد تمّ اكتمال المشهد في الجانب الأيسر الأمامي بواسطة شرب الدّمر في كأس ذو عروتين Canthare. وعلى اليمين بواسطة طفل سكّير عاريا يرتدي فقط وشاح على الكتف، ويلوّح بعصا خشبيّة باليد اليسرى وبالوعاء باليد اليمنى وهو يمتطي أسد. وتظهر في الأخير هذه اللّوحة لافتة للنّظر في دقّة التّنفيذ وتوثّر في الطّبيعة الخصبة، وعرض الحواف الصّاخبة بواسطة الجدّية في مسيرة النّصر للمرحلة المركزيّة، ولكن خصوصا الثّراء الاستثنائي للألوان والذي ينال اهتمام كبير، ضف إلى ذلك أنّ صورة موكب النصر لباخوس كما مثّلت في سوسة هي في نظر معظم مؤرّخي الفن تتبّع النّموذج من قبل جميع ممثلي الخلفيّة فيما بعد لبعض التّقاصيل من هذا النّوع أ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p95.



الصورة 25.

لوحة فسيفسائيّة لموكب نصر باخوس بمتحف سوسة.

عن: .1bid, p92

#### المبحث الثالث: المعبود باخوس من خلال فسيفساء سيتيفيس

## \* فسيفساء الانتصار الهندى لباخوس

لوحة الانتصار الهندي لباخوس Triomphe indien متواجدة في المتحف الوطني بسطيف، وطولها 6،50 وعرضها 3،70 ( لوحة مستطيلة تقريبا ).

زخرفة الإطار مشكّلة بأوراق شجر بعرض 0،75م بحيث تحتل مركز كبير، والإطار عريض يظهر بداخله ساتير في صراع مع الأسد أو النّمر بين إلتواءات نبات الأخنثة على خلفيّة سوداء وفي الزّوايا الأربعة للإطار صوّر وجه رجل وقور ملتحي يرتدي قبّعة غريبة تنتهي بشبه مزهريّة في الأعلى وتتبع من أذنيه أوراق الأخنثة 1.

اللّوحة تمثّل انتصار المعبود باخوس في شكل تقليدي أكثر وعودته من الهند بعد انتصاره على الأعداء، وكما جرت العادة صوّر في موكب انتصاري ملكي مع كل رفقائه (ساتير، بان، سيلان، السّكّيرة، النّصر المجنّح)، حيث يظهر المعبود في المؤخّرة مع موكبه الكبير المتنوّع وهو يحتل الجهة اليسرى من اللّوحة ويتّجه نحو اليمين فوق عربته الملكيّة التي تجرّها نمرتان اللّتان ترمزان إلى براعة وتمكّن باخوس في البرّية، وقد كان باخوس يرتدي سترة زرقاء داكنة بأكمام مزيّنة بحاشية ذهبية وثوب أحمر تقليدي واسع تحت وشاح من جلد النّمر، ومن ثمّ معطف فضفاض بنفسجي مربوط بواسطة حزام ذهبي ويرتدي العمامة<sup>2</sup>.

 $<sup>^{1}</sup>$  نجمة سراج رميلي، المرجع السابق، ص $^{226}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Michèle Blanchard-Lemée, Dionysos et la Victoire: Variations sur un thème iconographique à Sétif et à Djemila, in: C.R.S.A.I.B.L, 145e année, N°1, 2001, P540.

ويحمل باخوس في يده اليمنى صولجان كبير يتّكئ على كتفه ويمرّ أمام صندوق العربة، وهو ينظر إلى الخلف ربّما في اتّجاه المينادة وهي ترقص قرب العربة وتمسك بعصى توجّه بها النّمران، ويركب العربة مع المعبود النّصر المجنّح عاري الصّدر مع أجنحة ذهبيّة مطويّة، يرتدي معطف باللّون الأزرق والأخضر ماسك بسعفة نخيل، ويحمل فوق رأسه إكليل الغار مزيّنة بجوهرة 1.

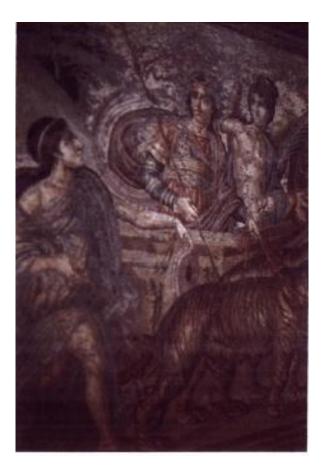

الصّورة 26. مشهد يوضح رقص المينادة، باخوس والنّصر. lbid, p541.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p540.

وعلى يسار العربة يظهر رجل عاري الصدر وتظهر امرأة بثوب روماني. وإلى الأمام يظهر المعبود " بان " حافي القدمين ببشرة داكنة وشعر كثيف، يلبس جلد النّمر ويظهر برموزه العنزيّة وهو يرفع السّلسلة التي يشدّ بها سجينة ترتدي ملابس غنيّة وتاج مصمّم من الفسيفساء تتقدّم مجمع المساجين 1.

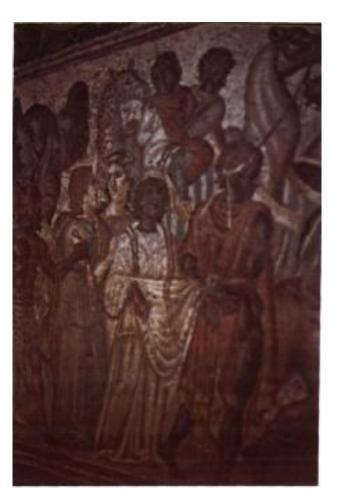

الصورة 27. مشهد تفصيلي يوضح الأسرى وأعضاء ثياس والمعبود بان. Ibid, p540.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p538.

وخلفهما تظهر الغنائم Butin: آنيتين فخّاريتين من الذهب وبما في ذلك النبيذ، قوس وجعبة، والأسرى Prisonniers من بشرة داكنة وشعر مجعّد، كما يظهر فيل يحمل الغنائم: درعين Boucliers، ناب فيل، قرن للشّرب من ذهب، وكما تظهر زرافة رمزا للأراضي الغريبة التي غزاها المعبود باخوس، وجملان أحدهما يركبه طفلان زنجيّان والجمل الغريبة التي غزاها المعبود باطّيتان، حيث تتميّز اللّوحة بتنوّع التقنيات المستعملة فيها، إذ صوّر مشهد انتصار باخوس وعودته من الهند بمساجينه وغنائمه بدقة فائقة وعناية كبيرة وإستعمل من أجل ذلك مكعبات صغيرة وطريقة المنظور والظّلال، كما أظهرت الحركيّة سواء في الأشخاص (14 شخص) أو الحيوانات (7حيوانات)1.



الصّورة 28.

مشهد تفصيلي يوضح تقييد السجناء على جمل، زرافة والأسرى والغنائم محمّلة على ظهر جمل.

Ibid, p539.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p536-538.

وأخيرا يتقدّم الموكب "سيلان "وهو شيخ نصف رأسه أصلع بشعر ولحية بيضاء، وجهه حاد مع تجاعيد معيّنة على جبهته، يرتكز على عصى وينظر وراءه في اتّجاه العربة، بينما يظهر على يساره أسد وخلفه شجرة 1.



الصورة 29.

مشهد تفصيلي يوضح سيلان يمشي في مقدّمة الموكب. lbid, p539.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p538.

يعتبر موضوع "الانتصار الهندي " من المواضيع التي ظهرت بعد غارات الإسكندر المقدوني أفي الهند، إذ تذكر الرّوايات أنّه عند دخول المعبود إلى بلاد الهند مع جيشه واجهه السّكان بالإحتقار، ولكن سرعان ما انهزموا وأحرقت أملاكهم على يد الجيش الإلهي وإثرها أدخل باخوس الحضارة عليهم وعلّمهم صناعة الخمر وأصول البناء والتّمدن، لهذا عادة ما يصوّر المعبود راجعا من الهند إلى بلاد الإغريق مع موكبه الذي يظهر فيه المعبود "بان " في دور حامل السّلاح ومروّض الجياد وتجرّ العربة الإلهية فيلة بينما عوّضت هنا بنمران، وبالتالي كانت فسيفساء سطيف مثالا فريدا في الفسيفساء فهي تصوّر مشهدا ديونيزيا مألوفا على التّوابيت الجنائزيّة بنفس الطريقة، كما أنّها تتميّز عن اللّوحات الديونيزيّة بشمال إفريقيا بجماليّة غريبة عن تقاليد الفسيفساء الإفريقية وأقرب من إنجازات المشرق الهليني 2.

<sup>1</sup> الإسكندر المقدوني: وهو ابن فيليبيّوس الثاني ملك مقدونيا وابن الأميرة أوليمبياس أميرة سيبرس Epirus. وقد كان أرسطو المعلّم الخاص للإسكندر. تمّ اختياره من قبل الكونغرس في كورينث قائدا في عام 335 ق.م وكحاكم على جيش اليونان وقائد الحملة ضد الفرس، كما كان مخطّط من قبل أبيه، بدأ حربه ضدّ الفرس في عام 334 ق.م. ينظر: سامي عبد الله المغلوث، أطلس الأديان، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، 2007م، ص660.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نجمة سراج رميلي، الفسيفساء الديونيزية في الجزائر خلال المرحلة الرومانية، مجلة ايكوسيم، العدد 2، الجمعية الجزائرية للحفاظ وترقية التراث الأثرية، الجزائر، 2013م، ص149.



الصورة 30.

لوحة فسيفسائية للانتصار الهندي لباخوس بمتحف سطيف.

عن: Michèle Blanchard-Lemée, Dionysos et la Victoire: Variations sur un thème iconographique à Sétif et à Djemila, op.cit, p537.

#### المبحث الرابع: المعبود نبتون من خلال فسيفساء قيصرية

#### \* فسيفساء النصر الباخي

لوحة النصر الباخي Triomphe Bachique معروضة بالمتحف الوطني بشرشال، وفي الغرفة التي تحتوي على الفسيفساء تمّ قياس طولها 7،50م وعرضها 4،30م.

اللّوحة كانت محفوظة بشكل جيّد نوعا ما، حيث كانت الفجوات مرمّمة بالإسمنت، وقد كانت هناك شظايا لاتعد ولا تحصى وطلاء من الرّخام من مختلف الألوان، في الغالب رمادي، أبيض وأخضر، حيث يمكن أن تعطي فكرة غنيّة عن زخرفة متعدّدة الألوان في هذه الغرفة ومن الألوان المستعملة: العقيق، مغرة حمراء، الأسود، الأبيض والأصفر، مغرة صفراء.

الإطار يتكون من العنصر الزّخرفي المعروف والشّائع بالظّفيرة Tresse المزدوجة بالأبيض والأحمر على خلفيّة سوداء، يحيط بها شريط رفيع وضيّق من المكعّبات البيضاء التي يليها خط أسود. اللّوحة الزّخرفيّة مكوّنة من شبكة من الدّوائر والأقواس المتقاطعة، والتي تتخلّلها عناصر زخرفيّة ( نجمات، قواقع، سعيفات وحلزونيّات ) مختلفة الألوان تعطي اللّوحة الفسيفسائيّة مظهر سجّادة جميلة<sup>2</sup>.

 $^2$  Jean Bérard, Un Triomphe Bachique sur une Mosaïque de Cherchel, in: M.A.H, Tome 53, 1936, p154.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabah Ferdi, Corpus Des Mosaïques De Cherchel, p122.

القطعة المستديرة L'emblèma تقف على لوحة الزّينة لكي لا تشغل الوسط، بحيث تترك مساحة أوسع بكثير على الجانبي الشمالي والجنوبي، واللّوحة يحيط بها إطار أكثر بساطة: اثنين من خطوط سوداء والآخر مسنّن مفصولة بواسطة مكعّبات بيضاء.

اللُّوحة التَّصوبرية تمثّل عربة النّصر يجرّها نمران إلى اليمين في حركة بطيئة، إحداهما تشرب في باطيّة أو آنية كبيرة موضوعة على الأرض، والأخرى تدير رأسها وتنظر إلى الأمام، كما تظهر العربة بعجلة واحدة فقط من اثنين، وهي تمثّل صندوق مزيّن باثنين من الشّخصيات الصّغيرة يسهل التّعرف عليهما، مظلّلين باللّون الرّمادي والأسود وتمّ تعيين المشهد على خلفيّة بيضاء، كما تظهر أربعة لجام حمراء تمسك برباط اثنين من النّمرين، ولمّا تقف العربة وزن الجسم يستربح على السّاق اليسري. المعبود كان يرتدي ثوب طوبل وفضفاض من اللّون الوردي الباهت مع طيّات واسعة ،ويرتدي وشاح Nèbride متدلّى فوق صدره ومربوط بواسطة حزام يمسك به محيط الخصر ، كما يظهر الثّوب بأكمام قصيرة تتوقّف في منتصف الذّراع، ويرتدي سترة من القماش الأخضر والأزرق مع الأكمام وصولا إلى المعصم، ويمسك المنتصر Triomphateur في اليد اليمني مزراقة Thyrse ذو الصنوبرة، ويحمل بيده اليسرى وشاح أبيض مع خطوط حمراء وزرقاء منفوخ بفعل الرّياح، يمتد في شكل نصف دائرة خلف رأسه وبلتف حول الذّراع اليمني، كما نجد رأس المعبود باخوس متوّجا، وعلى أقصى اليمين خلف النّمرين نشاهد ساتير واقف عاري الصّدر وينظر إلى اليمين ورأسه متوّج بأوراق الشّجر، ذراعه الأيمن ممدود إلى الوراء ماسكا رمحا وبيده اليسرى يحمل السّاتير جلد الخشف ذو رخمات حمراء وخضراء يستعمله كذرع، بحيث يلتف حول ذراعه ويطفو بفعل الرّباح على ظهره $^{1}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p155.

والإطار Opus Tessellatum عكس اللّوحة المركزيّة التي يبدو أنّها تركت لفنّان ماهر، ولكن رغم ذلك فهي تبدو غارقة في إطار أكبر بكثير منها، ماجعلها لا تبرز لأوّل وهلة، كما نشاهد على اليمين بعض الزّينة متمثّلة في مثلثات هندسيّة بخطوط سوداء ومؤطّرة بحدود بسيطة للغاية، هذا الجزء من اللّوحة الفسيفسائيّة يعتبر عمل فنّي مميّز بشكل واضح، كما شكّلت الأومبليما مركزا للتّجمّع بشريط عريض أبيض مصنوع من مكعبات من نفس الأبعاد، وهذه الفسيفساء ينظر إليها على أنّها الجزء الأكبر دقّة في التّنفيذ من ناحية النتميق في الأنماط الزّخرفيّة جنبا إلى جنب وكذا انسجام الألوان واستخدام المكعبات الزّرقاء والخضراء والعجين المزجّج ضمن النقاط المضيئة، وأخيرا يبدو مرّة أخرى أنّ الفسيفساء القيصريّة قد تميّزت بجودة الألوان أ.

تناولت هذه اللّوحة موضوع " النّصر الباخي لباخوس ومروره فوق العربة " المعروف عبر فن القسيقساء الروماني بكثرة إذ يظهر المعبود بملامح أنثويّة، وتحتوي هذه اللّوحة على شخصيّة وحيدة " ساتير " وإذا قارننا باخوس شرشال بباخوس سطيف نلاحظ أنّهما يرتديان بنفس الطّريقة وبثياب بنفس الألوان هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنّ شخصيّة ساتير هي ميزة مشاهد انتصارات المعبود باخوس، إذ يعد ساتير من جنود المعبود الذي يلوّح هو الآخر بمزراقة في محلّ السلاح، وفي الختام تتميّز لوحة شرشال بالبساطة الشّديدة بالمقارنة مع غنى وتتوّع المشاهد الإفريقية الأخرى التي تناولت نفس الموضوع، وتتجلّى هذه البساطة في إنجاز الرّسم ( إخفاء جسم ساتير خلف النمر وكذا إظهار عجلة واحدة من العربة ) 2.

<sup>1</sup> Ibid, p156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نجمة سراج رميلي، الفسيفساء الديونيزية في الجزائر خلال المرحلة الرومانية، المرجع السابق، ص147-148.



الصّورة 31.

لوحة فسيفسائية كاملة للنصر الباخي بمتحف شرشال.

عن:.Jean Bérard, op.cit, p157

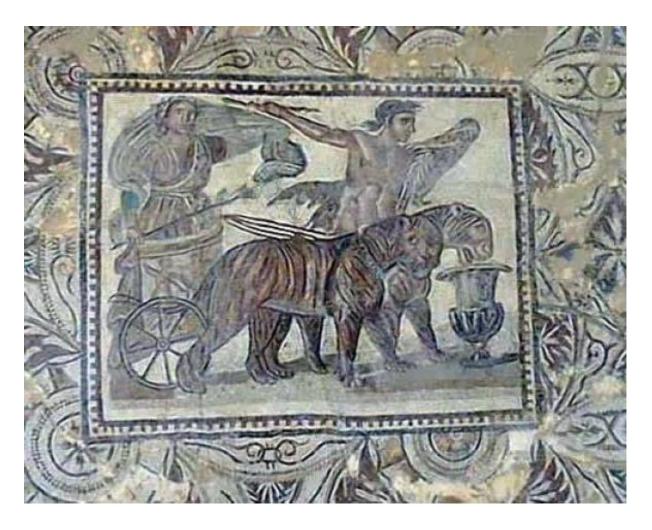

الصّورة 32.

مشهد تفصيلي للوحة النّصر الباخي.

Emad Derder, op.cit, p62.

# خاتمة

#### خاتمة:

تبيّن لنا ممّا سبق ذكره ومن خلال دراستنا لموضوع المعبودات من خلال الفسيفساء الرّومانية بشمال إفريقيا النّقاط الآتية:

تمتّعت الفسيفساء الرّومانية بشمال إفريقيا بمزايا هامّة وأهمّية قصوى، حيث أنّها تعدّ من أروع الشّواهد الفنّية، فهي تعكس لنا مدى الرّقي الحضاري الذي وصل إليه الفنّانون القدامى، وشاهدنا التّتوّع للمواضيع من خلال بعض الأمثلة عن المعبودات الرّومانية بإفريقيا البروقنصليّة ونوميديا وموريطانيا القيصريّة، ومن الأساليب الإبداعيّة التي يتميّز بها هذا الفن خلال هذه الفترة الرّومانية التّفنّن في إظهار الترّبينات النّباتية مثل: أعصان شجر الأكانتس، بالإضافة إلى الزّخرفات النّباتية الملتقة على خلفيّات سوداء، وكذا الإبداع في المشاهد الميثولوجية.

اعتبرت هذه الفسيفساء بمثابة سجلات أعطت صورا حيّة عن الحياة الدّينية، ونجحت في إيصال هذه المعطيات أكثر من المصادر الأخرى، وما أشارت إليه هذه الفسيفساء أعطى لنا صورا وأفكارا عامّة عمّا كان سائدا من معتقدات وتصوّرات امتزجت بما كان معتقا من عبادات.

ومهما كان الأمر فإنّ فسيفساء شمال إفريقيا قد قدّمت صورا واقعيّة وحيّة عن نماذج من الحياة الدّينية التي كانت سائدة خلال ذلك العهد، فمثّلت المعبودات نماذج لقوى مختلفة يحتموا بها ممّا كان يحيط بهم من مخاطر.

تم تقديس المعبودة فينوس في شمال إفريقيا من خلال بعض اللّوحات الفسيفسائية التي وضعت في المنازل لتزيين جدران الغرف والممرّات لطرد الأرواح الشّريرة وقساوة العين

الضّارة، كما تمّ التّقرب إليها كمعبودة الجمال وجالبة الحظ السّعيد، وكما كان القدماء يتفاءلون بها لأنّهم اعتبروها جالبة النّصر لذلك أكرموها وقدّسوها.

لتجنّب مخاطر البحر وبما أنّ سكّان منطقة شمال إفريقيا كانوا يعتمدون كثيرا على النتّجارة البحريّة والمبادلات مع البلدان المجاورة في البحر الأبيض المتوسّط، ونظرا لأنّ تقنيات صناعة السّفن في ذلك الوقت لم تصل إلى درجة تفادي المخاطر، لجأوا إلى عبادة نبتون كمعبود حامي لأرباب السّفن من الغرق والعواصف البحريّة، وحاكوا حول هذه المواضيع البحريّة أساطير وأعطوها رموزا خاصّة، بحيث كانوا يضعونها على سفنهم كتعاويذ تقيهم من المخاطر أو لتبارك أعمالهم التّجاريّة، فكانت السّفن تزيّن واجهاتها بدلافين وعرائس البحر، إلى غير ذلك من رموز معبود البحر نبتون لإبراز عظمته وقدرته على صدّ مخاطر البحر، فكانت العواصف تهدأ والمخاطر تزول عند الإعلان عن قدوم المعبود نبتون وموكبه المقدّس.

تبدّلت عبادة باخوس من نشوة الخمر الجنونيّة إلى مواكب فخمة وأغاني قويّة في إطار عيد باخوس، وكان الحزن على موت هذا المعبود والاحتفال ببعثه من جديد أساس طقوسه الدّينية، كما كانت النّسوة في فصل الرّبيع يصعدن الجبال حين تزهر الكروم ليقابلن المعبود حين يولد من جديد، ويشربن الخمر حتّى يفقدن صوابهنّ ويسرن في موكب صخب تقوده مينادات، وقد سمّين بالباخونث وأصبحن بذلك تابعات لباخوس ومصاحبات لموكبه المقدّس.

وقد اشتد الإقبال على المعبودات وتم تقديسها وتعظيمها، لأنها كانت بالنسبة لاعتقاد سكّان شمال إفريقيا في تلك الفترة قادرة على جلب النفع ومنح الخلود الأزلي الذي كانوا يتعطّشون إليه دائما، وكانت قوّة هذه المعبودات قادرة على ردّ المكروه والأرواح الشّريرة.

## قائمة بيبليوغرافية

## أولا: المراجع باللغة العربية:

#### 1-الكتب:

- 1-أ.أ نيهاردت، الآلهة والأبطال في اليونان القديمة، تر: هاشم حمادي، ط1، الأهالي للنشر والتوزيع، دمشق، 1994م.
- 2- أبكار السقاف، الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين، ط1، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2004م.
  - 3- أحمد إبراهيم عطية، ترميم الفسيفساء الأثرية، ط1، دار الفجر، القاهرة، 2003م.
- 4- أ.س. ميغوليفسكي، أسرار الآلهة والديانات، تر: حسان ميخائيل إسحق، ط4، منشورات دار علاء الدين، سورية، 2009م.
- 5- أمين سلامة، الأساطير اليونانية والرومانية: عظيمة هي الأساطير في نظر الشخص النبيل، د.ط، دار الفكر العربي، د.م.ن، 1988م.
- 6- \_\_\_\_\_\_، معجم الأعلام والأساطير اليونانية والرومانية، ط2، مؤسسة العروبة، د.م.ن، 1988م.
- 7- أندريه ايمار وجانين أوبوايه، تاريخ الحضارات العام: روما وإمبراطوريتها، تع: فريد م. داغر و فؤاد ج. أبو ريحان، مج 2، ط2، منشورات عويدات، بيروت، 1986م.
  - 8- \_\_\_\_\_\_\_، تاریخ الحضارات العام: الشرق والیونان القدیمة، تع: فرید م. داغر و فؤاد ج. أبو ریحان، مج1، د.ط، منشورات عویدات، بیروت، 2006م.
    - 9- إبراهيم السايح، تاريخ اليونان، د.ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2008م.

- 10- إبراهيم بظاظو وآخرين، صيانة وحماية الفسيفساء: دراسة في السياحة المستدامة، ط1، مؤسسة الوراق، عمان، 2013م.
- 11- إبراهيم بوطالب، البادية المغربية: عبر التاريخ، ط1 ،المملكة المغربية ،الرباط ، 1999م.
- 12- إ.س. سفينسيسكايا، المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية: خفايا القرون، تر: حسان ميخائيل إسحق، ط2، دار علاء الدين، سورية، 2007م.
- 13- بديع محمد جمعة، أسطورة فينوس وأدونيس، د.ط، دار النهضة العربية، بيروت، 1981م.
- 14- جان بيار فرنان، الأسطورة والفكر عند اليونان: دراسات في علم النفس التاريخي، تر: جورج رزق، مرا: عبد العزيز العيادي، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2012م.
- 15- جان مازيل، تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية، تر: ربا الخش، ط1، دار الحوار، سورية، 1998م.
- 16- جيفري بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، تر: إمام عبد الفتاح إمام، د.ط، عالم المعرفة، الكويت، 1993م.
- 17- حسين الشيخ، دراسات في تاريخ الحضارات القديمة: اليونان، ط2، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية، 1998م.

- 20- سيد أحمد على الناصري، الإغريق تاريخهم وحضارتهم: من حضارة كريت حتى قيام إمبراطورية الإسكندر الأكبر، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976م.
- 21- عاصم أحمد حسين، المدخل إلى تاريخ وحضارة الإغريق، د.ط، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 1998م.
- 22- عبد اللطيف أحمد علي، التاريخ اليوناني: العصر الهللادي1، د.ط، دار النهضة العربية، بيروت، 1976م.
- 23- عبير قاسم، فن الفسيفساء الروماني: المناظر الطبيعية، د.ط، ملتقى الفكر، الإسكندرية، 1998م.
- 24- عزت زكي حامد قادوس، آثار العالم العربي: في العصرين اليوناني والروماني= القسم الآسيوي، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000م.
- 25- \_\_\_\_\_\_ مدخل إلى علم الآثار اليونانية والرومانية، د.ط، الإسكندرية، 2005م.
- 26- علي عكاشة و شحاذة الناطور و جميل بيضون، اليونان والرومان، ط1، دار الأمل، اليرموك، 1991م.
- 27- فوزي مكاوي، تاريخ العالم الإغريقي وحضارته: من أقدم عصوره حتى عام 322ق.م، ط1، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1980م.
  - 28 كارم محمود عبد العزيز، أساطير العالم القديم، ط1، مكتبة النافذة، د.م.ن، 2007م.

- 29- لطفي عبد الوهاب يحي، تاريخ اليونان والرومان: موضوعات مختارة، د.ط، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2006م.
- 30- محمد الصغير غانم، الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا، د.ط، دار الهدى، الجزائر، 2005م.
- 31- محمد حسين فنطر، الحرف والصورة في عالم قرطاج، د.ط، مركز النشر الجامعي، تونس، 1999م.
- 32- محمود إبراهيم السعدني، تاريخ وحضارة الرومان: منذ نشأة روما وحتى نهاية القرن الأول الميلادي، ط1، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، 2007م.
- 33- محمود فهمي، تاريخ اليونان، تق: محمد زينهم محمد عزب، د.ط، مكتبة ومطبعة الغد، جيزة، 1999م.
- 34- معهد غيتي للترميم والمعهد الوطني للتراث، تدريب الفنيين على صيانة الفسيفساء في موقعها الأصلي، د.ط، تونس، 2008م.
- -35 صيانة الفسيفساء في موقعها الأصلي، تر: ماري جورج عوض وآخرين، د.ط، تونس، 2013م.
- 36- ممدوح درويش مصطفى و إبراهيم السايح، مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية واليونانية: تاريخ اليونان، د.ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1999م.
- 37- المنجي النيفر، الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء، د.ط، الشركة التونسية، تونس، د.س.ن.

38- الهادي سليم، تيزدروس الجم، د.ط، سلسلة مسالك الحضارة، الوكالة القومية للتراث، د.م.ن، 1997م.

39- ه.د. كيتو، الإغريق، تر: عبد الرازق يسرى، مرا: محمد صقر خفاجة، د.ط، دار الفكر العربي، د.م.ن، 1962م.

### 2-المقالات:

1-إيناس مهدي، تقنيات تصنيع الفسيفساء، قسم التربية الفنية، كلية الفنون الجميلة، 2014م.

2- نورهان الجندي، سحر التفاصيل في خلق الجمال: فن الموزاييك، صناعته، تاريخه وحاضره، جانفي 2015م.

3- رنا قاسم مهدي، مقدمة تاريخية عن الجداريات عبر العصور، قسم الفنون التشكيلية،
 كلية الفنون الجميلة، 2015م.

4- موسى ديب الخوري، الفسيفساء: فن عريق ومتجدد، د.ط، د.م.ن، د.س.ن.

### <u>3</u>–المجلات:

1-بلكامل البيضاوية، الفسيفساء: تعريف، تاريخ وتقنية، مجلة تاريخ المغرب، جمعية الامتداد الثقافي، د.م.ن، د.س.ن.

2- \_\_\_\_\_\_ المرأة من خلال فسيفساء شمال إفريقيا: أصنافها، أدوارها ووظائفها، مجلة أمل، العدد 13-14، الدار البيضاء، مارس 1998م.

- 3- \_\_\_\_\_\_ فسيفساء المغرب القديم بين ضراوة الأحكام المسبقة وهاجس التخصص وتعددية المشارب، مجلة أمل، العدد 27، الدار البيضاء، 2003م.
- 4- سليم سعيدي، الآلهة الوثنية الأجنبية القديمة في مدينة كالما من خلال محتويات المسرح الروماني، مجلة المعالم، العدد 15، قالمة، نوفمبر 2013م.
- 5- عبد القادر القليبي و المنجي النيفر، فسيفساء رقم 02: الصيانة، مجلة اليكروم، المعهد القومي للآثار والفنون، د.م.ن، 1987م.
- 6- فتيحة عمار، فسيفساء صيد خنزير ونمر بالمتحف الوطني للآثار القديمة، حوليات المتحف الوطني للآثار القديمة، العدد 14، د.م.ن، 2004م.
- 7- نجمة سراج رميلي، الفسيفساء الديونيزية في الجزائر خلال المرحلة الرومانية، مجلة اليكوسيم، العدد 2، الجمعية الجزائرية للحفاظ وترقية التراث الأثرية، الجزائر، 2013م.

## 4- المعاجم اللغوية:

- 1-أدريان روم، معجم الميثولوجيا الكلاسيكية: اليونانية والرومانية، تر: كاظم سعد الدين، ط1، دار المأمون، العراق، 2006م.
- 2- زياد السلامين، معجم المصطلحات الآثارية المصور ( إنجليزي- عربي )، د.ط، دار ناشري للنشر الإلكتروني، الإمارات، 2012م.
- 3- يحي الشهابي، معجم المصطلحات الأثرية ( فرنسي- عربي )، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، 1996م.

## <u>5</u> الموسوعات:

1-إبراهيم مرزوق، موسوعة كنوز المعرفة: دائرة معارف مبسطة، د.ط، الدار الثقافية للنشر، د.م.ن، د.س.ن.

2- حسن نعمة، موسوعة الأديان السماوية والوضعية: ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم المعبودات الوثنية، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1994م.

3- سامي عبد الله المغلوث، أطلس الأديان، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، 2007م.

4- فراس السواح، موسوعة تاريخ الأديان: الكتاب الثالث اليونان والرومان= أوروبا ماقبل المسيحية، تر: أسامة منزلجي وآخرون، ط1، دار علاء الدين، سورية، 2005م.

## 6- الرسائل والأطروحات الجامعية:

1-إبراهيم بورحلي، مستعمرة مادوروس وإقليمها الترابي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الآثار القديمة، لإشراف: محمد البشير شنيتي، جامعة بوزريعة، معهد الآثار، 2009م.

2- إلياس عريفي، مجموعة فسيفساء منطقة تبسة: دراسة أثرية وجرد، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الآثار القديمة، لإشراف: محمد المصطفى فيلاح، جامعة الجزائر، معهد الآثار، 2008م.

3- حياة بوسليماني، دراسة مكونات مجتمع مدينة تيفاستيس وضواحيها من خلال الكتابات اللاتينية في الفترة الممتدة بين القرنين الأول والثالث للميلاد، رسالة مقدمة لنيل شهادة

الماجستير في التاريخ القديم، لإشراف: محمد المصطفى فيلاح، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر، معهد الآثار، 2007م.

4- خلفة عبد الرحمان، الديانة الوثنية المغاربية القديمة: منذ النشأة إلى سقوط قرطاجة 146ق.م، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ القديم، لإشراف: غانم محمد الصغير، قسم التاريخ والآثار، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة منتوري بقسنطينة، 2007م.

5- شيخ لونيس ليلة، فسيفساء المتحف الوطني للآثار القديمة: دراسة تتميطية صيانة وترميم، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، لإشراف: محمد المصطفى فيلاح، جامعة الجزائر 2، معهد الآثار، 2009م.

6- فاطمة الزهراء عزوز، الروابط الفكرية الفينيقية- لعبرانية: المعتقدات الدينية-الآداب- الفنون من القرن العاشر ق.م إلى القرن الأول للميلاد، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ القديم، لإشراف: بلقاسم رحماني، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة الجزائر، 2005م.

7- فاطمة شكشاك، التراث الأسطوري في المسرح الجزائري المعاصر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي الحديث، لإشراف: عبد السلام ضيف، قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة باتتة، 2008م.

8- محمد الشريف حمزة، فسيفساء موريطانيا القيصرية: التبليطات الجنائزية= دراسة تحليلية وتقنية وفنية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الآثار القديمة، لإشراف: محمد الخير أورفه لى، جامعة الجزائر 2، معهد الآثار، 2011م.

9- محند أكلي إخربان، جرد التحف الأثرية المعروضة بمتحف جميلة (كويكول القديمة)، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الآثار القديمة، لإشراف: محمد المصطفى فيلاح، جامعة الجزائر، معهد الآثار، 2007م.

10- مصطفى محمد قنديل زايد، التعبير عن التعليم في الفن اليوناني والروماني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب، لإشراف: محمود حسني صقر، قسم الآثار، كلية الآداب، جامعة طنطا، 2001م.

11- نايت وحمان نعيمة، إجازة في الأساطير الإغريقية الرومانية من خلال فسيفساء تونس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط، 1989م.

12- نجمة سراج رميلي، الكروم والخمر في الجزائر القديمة: معطيات أثرية وإيكونغرافية حول زراعة الكروم وتصنيعها وعبادة إله العنب والخمر في المرحلة القديمة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الآثار القديمة، لإشراف: محمد البشير شنيتي، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة الجزائر، معهد الآثار، 2007م.

13- نرمين فتحي المصري، تطور فن الفسيفساء في العصر البيزنطي ( من القرن التاسع الى القرن الثالث عشر الميلادي )، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، لإشراف: صبري محمد منصور، قسم التصوير، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، 2001م.

## ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية:

- 1-Alain Cadotte, La Romanisation des Dieux: L'interpretatioromana en Afrique du Nord sous le Haut -Empire, Brill, Boston, 2007.
- 2- Andrè Laronde, La Mosaïque de l'Afrique Antique: Synthèse de la Matinée, in: C.R.S.A.I.B.L, 145<sub>e</sub>annèe, N°1, 2001.
- 3- Azedine Beschaouch, Encore « la mosaïque des chevaux» de Carthage: à propos de Polystephanus= le coursier aux multiples victoires (information), in: C.R.S.A.I.B.L, 140<sub>e</sub> année, N°4, 1996.
- 4- Berteli (C.), Les Mosaïques, édition: Bordas, paris, 1993.
- 5- Claudes Saintes et Ymouna Rebahi, Algérie Antique, édition: musée de l'Arles antique, France, 2003.
- 6- Emad Derder, Les Mosaïques du musée National des Antiquités d'Alger: Etude descriptive, A.M.N.A, N°1, 1991.
- 7- Feilden Bernard, Mosaïque: Détérioration et Conservation, L'ICCROM, N°1, Rome, novembre 1977.
- 8- Fathi Bejaoui, Deux Mosaïques Tardives de la Région de Sbeïtla: L'Antique Sufetula en Tunisie, in: C.R.S.A.I.B.L, 145<sup>e</sup>annèe, N°1, 2001.

- 9- Getty Conservation Institute et Institut National du Patrimoine, Formation de techniciens a l'entretien des Mosaïques in Situ, Tunis, 2011.
- 10- Henri STERN, Histoire de la Mosaïque, in: E'Cole pratique des hautes études, 4<sup>e</sup> Section, Sciences historiques et philologiques, 1966.
- 11- Hèdi Slim, Sols de la Tunisie Romaine: Dionysos, édition: Cérès, Tunis, (S.D).
- 12- Janine BALTY, La Mosaïque gréco romaine, II, Actes du II $_{\rm e}$ colloque international pour l'étude de la mosaïque antique, in: A.C, Tome  $46,\,1977.$
- 13- Janine LANCHA et Pièrette GUIBOURDENCHE, LA Vie Romaine D'après des Mosaïques, B.T, 1977.
- 14- Janine LANCHA, Mosaïque de Vienne, édition: presse universitaire de Lyon, Paris, 1990.
- 15-\_\_\_\_\_\_, Les Ludi Circenses dans les Mosaïques de L'Occident Romain: Afrique exceptée, université Lumière, Lyon 2, 1999.
- 16- Jean Bérard, Un Triomphe Bachique sur une Mosaïque de Cherchel, in: M.A.H, Tome 53, 1936.

- 17- Katherin Dunbabin, The Mosaics of Roman North Africa: Studies in Iconography and Patronage, in: R.A, édition: Clavendon, presse Oxford, 1978.
- 18- Latifa Slim, Sols de la Tunisie Romaine: Vénus, la Toilette et les Roses, éditions: Cérès, Tunis, (S.D).
- 19- (L.) Foucher, La Mosaïque Dionysiaque de Themetra, in: M.A.H, Tome 69, 1957.
- 20- Louis Leschi, Mosaïque à Scènes Dionysiaques de Djemila-Cuicul (Algérie), in: M.M.F.E.P,Tome 35, 1935.
- 21- Michèle Blanchard-Lemèe, Sols de la Tunisie Romaine: La mer= des Poissons, des navires et des dieux, éditions: Cérès, Tunis, (S.D).
- 23- \_\_\_\_\_\_\_, Dionysos et la Victoire: Variations sur un thème iconographique à Sétif et à Djemila, in: C.R.S.A.I.B.L, 145e année, N°1, 2001.

- 24-Mongi Ennaifer, Le Thème Des Chevaux Vainqueurs a Travers la Série Des Mosaïques Africaines, in: M.E.F.R.A, Tome 95, N°2, 1983.
- 25- Mourad Bouteflika, Kaltoum kitouni-Daho et Amina Aicha Malek, La Mission Archéologique franco-algérienne de Lambèse, Tazoult, Algérie, Les nouvelles de L'archéologie, N°123, 2011.
- 26- (M.P.) Gauckler, Inventaire Des Mosaïques de la Gaule et de L'Afrique, in: A.I.B.L, Tome Deuxième: Afrique Proconsulaire (Tunisie), édition: ERNEST, paris, 1910.
- 27- Naima Abdelouhab, Le Cortège de Vénus, A.M.N.A, N° 5, 1996.
- 28- Odile Wattel-de croizant, L'Enlèvement d'Europe dans L'Antiquité gréco-romaine, in: Vita Latina, N°125, 1992.
- 29- (P.) Commelin, Mythologie Grecque et Romaine, édition: illustrée de nombreuses reproductions, Bordas, paris, 1991.
- 30- Pierre Boyancé, Dionysiaca: À Propos d'une étude Récente sur l'initiation Dionysiaque, in: R.E.A, Tome 68, N°1-2, 1966.
- 31-René Cagnât, L'Armée Romaine d'Afrique et L'Occupation Militaire de L'Afrique Sous les Empèreurs, paris, 1892.

- 32- Sabah Ferdi, Mosaïques Des Eaux En Algérie: un langage mythologique des pierres, édition: R.S.M, Alger, 1998.
- 33- Sabah Ferdi, Corpus Des Mosaïques De Cherchel, éditions: CNRS, paris, 2005.
- 34- Sabah Ferdi, état inégal de Conservation des Mosaïques d'Algérie, in: C.R.S.A.I.B.L, 145<sup>e</sup>annèe, N°1, 2001.
- 35- Suzanne Germain, Les Mosaïques de Timgad: étude descriptive et analytique, Préface de Jean Lassus, éditions: C.N.R.S, paris, 1969.

## قائمة الفهارس

## فهرس الأشكال:

رقم الشكل العنوان الصفحة

شكل رقم 01: مقطع لطبقات أرضية الفسيفساء.

شكل رقم 02: مقطع طولي للأمبليما.

#### فهرس الصور:

رقم الصورة العنوان الصفحة

صورة رقم 10: حجارة ملونة.

صورة رقم 20: زجاج ملون.

صورة رقم 03: فسيفساء من نوع الأوبوس سكتيل بالمتحف صورة رقم

الجديد بشرشال.

صورة رقم 04: فسيفساء من نوع السيغنينيوم.

صورة رقم 05: فسيفساء من نوع التسالاتوم.

صورة رقم 06: فسيفساء من نوع الفيرميكولاتوم، فسيفساء منزل صورة رقم

فريكسوس تازولت، لامبيز.

صورة رقم 07: نماذج من الأمبليمات بمتحف تازولت.

| ص43. | صورة رقم 08: لوحة فسيفسائية لانتصار فينوس بمتحف سطيف.               |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| ص44. | صورة رقم 09: لوحة فسيفسائية لانتصار فينوس بمتحف جميلة.              |
| ص45. | صورة رقم 10: لوحة فسيفسائية لفينوس تتوسّط الحب المجنّح بمتحف لمتة.  |
| ص46. | صورة رقم 11: لوحة فسيفسائية لفينوس تتوسّط السّنتورين بمتحف قسنطينة. |
| ص49. | صورة رقم 12: لوحة فسيفسائية لتتويج فينوس من طرف                     |
|      | سنتورين بمتحف الباردو، تونس.                                        |
| ص52. | صورة رقم 13: لوحة فسيفسائية لانتصار فينوس بمتحف تيمقاد.             |
| ص56. | صورة رقم 14: لوحة فسيفسائية لاستحمام فينوس بمتحف شرشال.             |
| ص64. | صورة رقم 15: لوحة فسيفسائية لنبتون يقود عربة بحصانين                |
|      | بمتحف سوسة.                                                         |
| ص65. | صورة رقم 16: لوحة فسيفسائية لزفاف أمفيتريت ونبتون                   |
|      | المعروضة بمتحف اللّوفر بباريس.                                      |
| ص69. | صورة رقم 17: لوحة فسيفسائية لنبتون والفصول بمتحف الباردو بتونس.     |
| ص70. | صورة رقم 18: اللوحة المركزية لفسيفساء نبتون والفصول.                |
| ص73. | صورة رقم 19: لوحة فسيفسائية لعربة نبتون بمتحف تيمقاد.               |
| ص76. | صورة رقم 20: لوحة فسيفسائية لانتصار نبتون بمتحف شرشال.              |

| ص86.  | صورة رقم 21: لوحة فسيفسائية لباخوس مراهق محمول من           |
|-------|-------------------------------------------------------------|
|       | طرف النمر بمتحف الباردو بتونس.                              |
| ص87.  | صورة رقم 22: لوحة فسيفسائية الألغاز باخوس بمتحف جميلة.      |
| ص88.  | صورة رقم 23: لوحة فسيفسائية لباخوس والفصول الأربعة          |
|       | بمتحف تيمقاد.                                               |
| ص89.  | صورة رقم 24: مشهد فسيفسائي يمثل طفولة باخوس مع حاضنته       |
|       | بمتحف جميلة.                                                |
| ص93.  | صورة رقم 25: لوحة فسيفسائية لموكب نصر باخوس بمتحف سوسة.     |
| ص95.  | صورة رقم 26: مشهد يوضح رقص المينادة، باخوس والنصر.          |
| ص96.  | صورة رقم 27: مشهد تفصيلي يوضح الأسرى وأعضاء ثياس            |
|       | والمعبود بان.                                               |
| ص97.  | صورة رقم 28: مشهد تفصيلي يوضح تقييد السجناء على جمل،        |
|       | زرافة والأسرى والغنائم محمّلة على ظهر جمل.                  |
| ص98.  | صورة رقم 29: مشهد تفصيلي يوضح سيلان يمشي في                 |
|       | مقدمة الموكب.                                               |
| ص100. | صورة رقم 30: لوحة فسيفسائية للانتصار الهندي لباخوس          |
|       | بمتحف سطيف.                                                 |
| ص104. | صورة رقم 31: لوحة فسيفسائية كاملة للنصر الباخي بمتحف شرشال. |
| ص105. | صورة رقم 32: مشهد تفصيلي للوحة النصر الباخي.                |

## فهرس الموضوعات

| الإهداءالإهداء                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|
| شكر وعرفان                                                      |
| قائمة المختصرات                                                 |
| قائمة المصطلحات                                                 |
| مقدمةأ – ح                                                      |
| الفصل الأول: تطور الفسيفساء وأنواعها8- 32                       |
| المبحث الأول: تعريف الفسيفساء                                   |
| المبحث الثاني: تطور الفسيفساء                                   |
| المبحث الثالث: أنواع الفسيفساء                                  |
| الفصل الثاني: المعبودة فينوس من خلال الفسيفساء الرومانية34 – 56 |
| المبحث الأول: التعريف بالمعبودة فينوس                           |
| المبحث الثاني: المعبودة فينوس من خلال فسيفساء حضرموت47 - 49     |
| المبحث الثالث: المعبودة فينوس من خلال فسيفساء تاموقادي50 52 -50 |
| المبحث الرابع:المعبودة فينوس من خلال فسيفساء قيصرية53- 56       |

| الفصل الثالث: المعبود نبتون من خلال الفسيفساء الرومانية58 – 76  |
|-----------------------------------------------------------------|
| المبحث الأول: التعريف بالمعبود نبتون                            |
| المبحث الثاني: المعبود نبتون من خلال فسيفساء حضرموت             |
| المبحث الثالث: المعبود نبتون من خلال فسيفساء تاموقادي           |
| المبحث الرابع:المعبود نبتون من خلال فسيفساء قيصرية              |
| الفصل الرابع: المعبود باخوس من خلال الفسيفساء الرومانية78 – 105 |
| المبحث الأول: التعريف بالمعبود باخوس                            |
| المبحث الثاني: المعبود باخوس من خلال فسيفساء حضرموت90-93        |
| المبحث الثالث: المعبود باخوس من خلال فسيفساء سيتيفيس94          |
| المبحث الرابع:المعبود باخوس من خلال فسيفساء قيصرية              |
| خاتمة                                                           |
| قائمة بيبليوغرافيةقائمة بيبليوغرافية                            |
| قائمة الفهارسقائمة الفهارس.                                     |
| <ul><li>فهرس الأشكال</li></ul>                                  |
| – فهرس الصور                                                    |
| <ul> <li>129 −128.</li> <li>– فعرس الموضوعات.</li> </ul>        |